# أبوالهول

تأليف: د. سليم حسن

ترجمة: جمال الدين سالم



### مهرجان القراءة للجميع ٩٩

مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزاق مبارك

(سلسلة المصريات)

أبو الهول

تأليف: د. سليم حسن

ترجمة: جمال الدين سالم

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الغلاف

والإشراف الفنى:

الفتان: محمود الهندى وزارة التنمية الريفية

المشرف العام:

د. سمير سرحان التنفيذ: هيئة الكتاب

وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام، وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية في تسع سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. تطبع في ملايين النسخ الذي يتلهفها شبابنا صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده للسيدة العظيمة سوزان مبارك التي تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل والأروع والأعظم.

د. سمير سرحان

### موضوعات الكتاب

| 11  | تصدير بقلم جمال الدين سالم ـ أمين المتحف المصرى                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 77  | تمهيد                                                          |
| 27  | مقدمة _ أبو الهول تاريخه في ضوء الكشوف الحديثة                 |
| ٣١  | الكشف عن «أبو الهول» في العصور القديمة                         |
| ٣٤  | أعمال التنقيب الحديثة أعمال التنقيب الحديثة                    |
| ٤٤  | معبد أبو الهول من الأسرة الرابعة                               |
| ٤A  | التاريخ لمعبد أبو الهول ومخقيقه                                |
| ٤٩  | أحدث أعمال التنقيب التي أجريت حول صنم «أبو الهول» الكبير       |
| ٤٩  | الكشف عن لوحة كبيرة من العجر الجيرى الأمنحتب الثاني، وعن معبده |
| ٥٩  | ما عثر عليه في منطقة المعبد                                    |
| ٥٩  | لوحات الأذن                                                    |
| 15  | لقية غامضة                                                     |
| ٦٢. | مدافن من العصر المتأخر                                         |
| ۲۲  | التنقيب في حدر أبو الهول                                       |
| 7٤  | أصل هأيو الهول»                                                |
| ۸۳  | آراء المصريين القدامي في هأبو الهول،                           |
| ۸۳  | أمنحتب الثاني (١٤٤٨ – ١٤٢٠ ق.م)                                |
| ٨٤  |                                                                |
| ٨٤  | سيتى الأول ١٣١٣٠ – ١٣٩٠ ق.م)                                   |
| ۸۵  | لوحة الإحصاء لوحة الإحصاء                                      |
| ۸٥  | بليني (٢٣ بعد الميلاد)                                         |
| ۸۷  | آراء مؤرخي العرب في٥أبو الهول العظيم،                          |
| ۸۷  | عد الطيف البغداديعد الطيف البغدادي                             |
| ۸٧  | المقريزىا                                                      |
| ۸۸  | على ما ك على ما ك                                              |

| القضاعي                                                                                         | ٨٨  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| آراء الأثريين المحدثين في وأبو الهول، الكبير ٨٩                                                 | ۸۹  |
| فلندرز بتری ۸۹                                                                                  | ۴۸  |
| مسبيرو                                                                                          | ٩.  |
| بروكش                                                                                           | ٩.  |
| بورخارت بورخارت                                                                                 | ٩ ٠ |
| يرستد                                                                                           | 91  |
| يدج                                                                                             | 41  |
| طرز وأبوالهول، المختلفة كما ظهرت في العصور المتعاقبة                                            | ۸۶  |
| تماثيل «أبو الهول» في الدولة الحديثة                                                            | 1.7 |
| الإناث من وأبو الهول؛ المصرى المسرى المسرى المسرى المسرى المسرى المسرى المسرى                   | 111 |
| أبو الهول في العصر الإغريقي الروماني ١١٤                                                        | 111 |
| العصر الروماني                                                                                  | 118 |
| ظهور وأبو الهُول؛ في آسيا                                                                       | 14. |
| «أبو الهول» في ميسينًا واليوبان ١٢٣                                                             | ١٢٣ |
| «أبو الهول» في القرن الإغريقي                                                                   | ١٢٧ |
| المغزى الديني لأبو الهول (أسماء «أبو الهول» مند أيام الدولة القديمة حتى فتح العرب لمصر) ١٣١     | 171 |
| لوح «بارع محب» (وثيقة عن اللاهوت الهليوبوليتاني)                                                | 108 |
| تمثيل «أبو الهول؛ على البحلان المثيل «أبو الهول؛ على البحلان                                    | ۱۵۸ |
| من زار أبو الهول من الملوك والأمراء من عصر الأسرة الثامنة عشرة حتى العصر الإغريقي الروماسي. ١٦٣ | ۱٦٣ |

### ثبت الأشكال الإيضاحية

| صفح   |                                                                                             | شكل  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٤٥    | أبو الهول الكبير بالجيزة ومعبده                                                             | 1    |
| ٤٦    | رسم تخطيطي لموقع أبو الهول والآثار المحيطة به                                               | ۲    |
| ٥١    | موقع أبو الهول قبل أعمال التنقيب                                                            | clot |
| ٥١    | الموقع بعد التنقيب                                                                          | ۱۴ب  |
| ٤۵    | تمثال لأسد مندور                                                                            | ٤    |
| ٥٥    | رسم تخطيطي لمعبد أمنحتب الثاني                                                              | ٥    |
| ۲۵    | المدخل إلى معبد أمنحتب الثاني وفيه تمثال من الحجر الجيرى لأبو الهول                         | ٦    |
| ٦٣    | لوحة أذن للمدعو ٥حوى،                                                                       | ٧    |
| ٦٣    | لوحة أذن للمدعو دماى،                                                                       | ٨    |
| ٦٤    | لوحة أذن وعليها صقران مقدسان                                                                | ٩    |
| ٦٤    | لوحة عليها آذان متعددة                                                                      | ١.   |
| ٦٤    | ﻟﻮﺣﺔ ﺃﺫﻥ غير مصقولة                                                                         | 11   |
| ٧١    | لوحة عليها رسم أبو الهول وهرمين                                                             | ۱۲   |
| ۸٠    | لوحة المدعو «يوح»                                                                           | ۱۳   |
| ۸۱    | لوحة عليها رسم أبو الهول ومعبده                                                             | ١٤   |
| 97    | صنم أبو الهول للملك بيبي الأول                                                              | ١٥   |
| 1.1   | صنم أبو الهول من تانيس الله الله الله الهول من تانيس الله الله الله الله الله الله الله الل | ١٦   |
| 1 • ٢ | صتم أبو الهول من الدولة الوسطى                                                              | 17   |
| ۱۰۳   | صنم أبو الهول بيدى بشر                                                                      | ۱۸   |
| ١٠٤   | صنم أبو الهول من عهد الهكسوس                                                                | 19   |
| 1 • 9 | أخناتون في هيئة أبو الهول                                                                   | ۲.   |
| ١١.   | أثر من الفيوم يحمل رسمين لأبو الهول                                                         | ۲۱   |
| 110   | . 1 h f . f                                                                                 | 77   |
| 117   | صنم أبو الهول من العصر اليوناني الروماني                                                    | **   |
| 117   |                                                                                             | ۲ ا  |
| 111   | and the file of the second                                                                  | 4    |

| صفحة  |                                                                                 | شكل   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 117   | أبو الهول المولد (الهجين)                                                       | 77    |
| 118   | رسم مركب لأبو الهول                                                             | 47    |
| 171   | صنم أبو الهول من العاج من نمرود                                                 | ۲۸    |
| 171   | رسمان سيويان لأبو الهول مجنح وبرأس كبش                                          | 79    |
| 177   | رسم أبو الهول من رسوم عرش الملك أمنحتب الثالث                                   | elow. |
| 179   | ورسم أبو الهول من عمل المثال فدياس                                              | ۰۳۹ب  |
| ١٣٦   | صورة هيروغليفية تعنى الأفق                                                      |       |
| 127   | تميمة في هيئة ١ كر،                                                             | ٣1    |
| 189   | لوحة التحررس)                                                                   | ٣٢    |
| ١٤٦   | لوحة عليها رسم المعبود ٥حورون، حورماًخت – في شكل صقر                            | ٣٣    |
| 1 2 9 | لوحة تمثل شكل المعبود هشده                                                      | ٣٤    |
| 10.   | لوحة تمثل رجلا اسمه «تور – تويا» يتعبد إلى المعبود «حول» ومعه زوجه وأخواه       | ۴٥    |
| 101   | لوحة لوزير سيتي الأول يتعبد فيها هو ومولاه إلى دحول حور ماحيس، في شكل أبو الهول | ٣٦    |
| ١٦٠   | جعلان تخمل صوراً لأبو الهول وعلى بعضها أسماء الملكين سنوسرت الأول وتختمس الثالث | 47    |
| 179   | اللوحة الكبرى من الحجر الجيرى الخاصة بأمنحنب الثاني                             | ٣٨    |
| ۱۷٤   | لوحة الأمير ala                                                                 | ٣٩    |
| 140   | لوحة الأمير هب                                                                  | ٤٠    |
| ۱۷۸   | لوحة الأمير هأس – أم – أية،                                                     | ٤١    |
| 191   | لوحة سيتي الأول – يتصيد في صحراء الجيزة                                         | ٤٢    |

ىقەت دىر

#### بقــــــلم

### جمال الدين سالم أمين المتحف المصرى

في هذا الكتاب صورة مشرقة مشرفة في آن معا ، وذلك لأنها تمثل لنا جانبا من نشاط واحد من علماء الآثار المصريين ، في الكشف والتنقيب عن الآثار المصرية القديمة ، هو المرحوم الدكتور سليم حسن ، الذي استطاع أن يقتحم ذلك الميدان الصعب بشجاعة نادرة ، والذي كان وقفا على الأجانب من قبل ، وأن يثبت أن المصريين لا يقلون عن علماء الاثار الأجانب خبرة وعلما ، فقام بعمل حفائر علمية منظمة ، على نطاق واسع في منطقتي الجيزة وسقارة في مدة تزيد على عشر سنوات ، حقق فيها نجاحا عظيا ، وكان لتوفيقه دوى هائل في جميع الأوساط العلمية العالمية ، ورنة فرح وسرور في سائر أرجاء بلادنا العربية .

وهو يعرض علينا في هذا الكتاب كثيرا بما كشفت عنه أعمال التنقيب التي قام . بها حول صنم « أبو الهول » وكيف استطاع أن يكشف الكثير من أسراده ، ويوضح ما أحاط به من غموض وأحاجى ، ثم يسرد علينا بعد دلك تلك الأقاصيص والحرافات التي راجت حوله والتي رددها الكثير من الشعراء والمؤلفين القدماء والمعاصرين .

ثم يروى لنا بعد ذلك قصة جهاده فى سبيل قيامه بالبحث والتنقيب العلمى فى هذه المنطقة ، وما صادفه من عقبات وما أصابه من نجاح .

وللحفر والتنقيب في مصر قصة قديمة ، تبدأ منذ أيام قدما. المصريين أنفسهم ، حين كان لصوص الآثار يستغلون ضعف الحكومات ، فيعيثون في الأرض فساداً وكانت مقابر الملوك والأمرا. في هذه الفترات نهبا للشعب ، يخرجون منها كنوزها حبا في المال وطمعا في الغني والنزوة .

وفى عهد ملوك الرومان أخذ التنقيب عن الآثار شكلا آخر ، إذ كان الغرض الأول من البحث عن الآثار هو انتقاء ما يصلح منها للزينة ، فلا ريب أنهم كانوا ينقلون تماثيل بأكملها ، وأعمدة مختلفة الأنواع والأشكال ليزينوا بها دورهم وقصورهم في مصر وروما ، وكانوا يدفعون أثمانا مغرية لها ، مما شجع أهل البلاد على الحفر والتنقيب سعيا وراء المال .

وماكادت فترة تلك المحنة تنقضى حتى واجهت الآثار في مصر محنة أشدوأ قسى ، بدخول العرب البلاد وأخذهم في البحث عن الآثار والتنقيب عن كنوز الفراعنة ، لا حبا في المال فحسب بل سعيا وراء أحجار المعابد والمبانى الأترية القديمة لاستعالها في بناء مساجدهم وعمائرهم ، وفي الحق ان هذا لم يكن جهلا منهم بقيمة هذه الآثار ودلالتها العظيمة ولكنهم كانوا يرون فيها مظهرا من مظاهر الوثنية يجب القضاء عليه كما أنهم وجدوا فيها مصدرا للثروة والمال الذي كانوا في أشد الحاجة إليه ، لتعمير المدن والأمصار وتشييد العائر والمساجد وإعداد الجيوش ، ولذلك رأينا الخليفة المأمون يرسل جيوشاً من الحفارين للبحث والتنقيب ، حتى استطاع بعضهم دخول الهرم الأكبر في عهده .

واستمر البحث والتنقيب عن الآثار في مصر طيلة كل العهود الاسلامية التي تتابعت على حكم البلاد ، حتى لقد قيل ان أحمد بن طولون قد اكتشف كنزا عظيا استطاع به أن يشيد جامعه العظم بالقاهرة .

واستمر الحال كذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر حيث بدأت فى أوربا نهضة علمية عظيمة ، كان من نتائجها معرفة الشرق وأسراره ، مما جعل حكوماتها وجعياتها العلمية ترسل بعض مفامريها ليجوبوا أقطار بلاد الشرق تحت ستار العلم ، تمهيدا للتوسع الاستعارى أو التجارى . وحضر الكثير منهم إلى مصر ، وأخذوا

يعيثون فى البلاد فسادا وتخريبا بحثا عن الآثار ، فاشتروا الآثار بثمن بخس ، واتخذوا من تجارتها حرفة تدر عليهم الرزق من أسهل الطرق وأحقرها .

وما كاد القرن التاسع عشر يهل بطلعته ، حتى رفع الستار عن أكبر مأساة مانت بالآثار المصرية ، إذ استوى على عرش مصر ذلك المغامر عدعلى ، وفتح أبواب البلاد على مصراعها للا جانب ومنحهم الامتيازات المختلفة ، فشجع ذلك أدعياء العلم ولصوص الآثار على القيام بأعمالهم الاجرامية ، وكان على رأس هؤلاء القنصلان الا بجليزى والفرنسى ، اللذان لم تكن لهما صناعة إلا رئاسة العصابات التى تبحث عن الآثار بشتى الطرق ومختلف الوسائل . ولم يكتف أولئك المغامرون بكل ما كسبوا ، بل التجئوا فى النهاية إلى الوالى مجد على ، وتحايلوا عليه حتى أهدى إليهم تلك المسلات الرائعة التى ما زالت للآن تزين كبرى ميادينهم فى أوربا وأمريكا .

وبالرغم مما جرته هذه الحركة على مصر من مضار ، كانت لها فوائد أخرى ، عادت على مصر وعلى علم الآثار بأفضل النتائج ، فالآثار التى وجدت وهربت إلى مختلف أنحاء العالم ، بما نقش عليها من كتابات ورسوم ، كانت هى الأساس الذى قامت عليه الدراسة لحل قواعد اللغة المصرية القديمة ، ومن هنا تنبهت الأذهان فى أوربا إلى تلك الحضارة العظيمة التى نبتت على ضفاف النيل ، وأخذت أفكار العلماء تتجه إلى مصر ، فتدفقوا عليها من مختلف بقاع أوربا وخصوصاً مَن ألمانيا وفرنسا وانجلترا ، وانتشروا فى أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب يحفرون وينقبون عن الآثار ، وكان البحث فى هذه المرة خالصاً لوجه العلم والتاريخ .

وكثرت بعد ذلك البعثات الأجنبية العلمية في مصر ، وقسمت البلاد فيا بينها إلى مناطق لكل منها منطقتها الخاصة ، وحاولوا إبعاد المصريين عن هذا الميدان بميختلف الطرق ، واضطهدوا من كان يعمل معهم من أبناء البلاد ، ولم يصمد أمامهم سوى الأساتذة أحمد كال ، وأحمد نجيب ، ومحمد شعبان ، وإلى الأول يرجع الفضل في إنشاء أول مدرسة للآثار ، ألحقها بمدرسة المعلمين ليتعلم فيها تلاميذه

المصريون علوم الآثار المصرية بمختلف فروعها ، وكان يدرس فيها بنفسه اللغة الهيروغليفية . ومن طلبة هذه المدرسة الذين نبغوا فى علم الآثار سليم حسن ومحمود حمزة وسامى جبرة .

ولما كشف قبر توت عنخ آمون فى عام ١٩٢٧ ، دوى صبت هذا الكشف فى جميع أنحا. العالم ، وتنبهت الأذهان فى مصر لفائدة علم الآثار ، وتمكن أحمد كمال من إقناع وزير المعارف فى ذلك الوقت وهو المرحوم زكى أبو السعود من إرسال بعض المصريين للخارج للتفقه فى علم الآثار ، وكان على رأسهم المرحوم سليم حسن مؤلف هذا الكتاب .

وكان سليم حسن (١٨٩٣ — ١٩٩١) قبسل هذا قد التحق بمدرسة المعلمين العليا بعسد حصوله على شهادة البكالوريا عام ١٩٠٩، ثم اختير لإكال دراسته بقسم الآثار الملحق بهذه المدرسة ، نظراً لامتيازه في علم التاريخ ، وتخرج المرحوم في هذا القسم بعد ثلاث سنوات عام ١٩١٣ ، وحاول بعد ذلك الالتحاق أميناً مساعداً بلتحف المصرى دون جدوى ، إذ كانت وظائف المتحف المصرى الفنية جميعها في الأجانب ، فلما لم تتحقق له هذه الرغبة ، عين مدرسا بالمدارس الأميرية ، ولكنه واصل اهتمامه بالدراسات التاريخية والأثرية القديمة فظهرت بوادر جده ونشاطه العلمي مبكراً في هذه المرحلة ، حيث وضع عدداً من كتب التاريخ بالاشتراك مع عمر الإسكندرى ، استمر تدريسها بالمدارس المصرية ردحا طويلا من الزمن .

وفى عام ١٩٢١ عين سليم حسن ومعه مجمود حمزة وسامى جبره أمنا. مرشحين بالمتحف المصرى بعد ضغط متصل من الحكومة المصرية . وفى ذلك الوقت كان قد تتلمذ على يد العلامة الروسى المنبت «جولنشيف» وكان تشجيع هذا العمالم له حافزاً هاما من الناحيتين الأدبية والعلمية .

وفى عام ١٩٢٢ سافر إلى أوربا برفقة أحمد كمال لحضور احتفالات عيد الذكرى المئوية لعالم الآثار الفرنسي « شمبليون » ، فكشفت هذه الرحلة عن شخصية سليم حسن الوطنية وعن تعلقه بآثار بلاده ، ذلك التعلق الذي ظل ملازما له حتى النهاية ،

إذ إنه زار فرنسا وانجلترا وألمانيا ، وكتب عن زيارته عدة مقالات صحفية تحت عنوان « الآثار المصرية فى المتاحف الأوروبية » كان لها دوى كبير فى الأوساط المصرية ، لأنها كشفت عن طريق السرقة التي كانت متبعة فى نهب الآثار المصرية ، والتي لم يكن المصريون يعرفون شيئا عنها ، وكان لما ذكره بالأخص عن رأس « نفرتيتي » اهتمام خاص .

وقد سافر بعد ذلك فى بعثة عام ١٩٢٥ إلى فرنسا ، حيث التحق بقسم الدراسات العليا بجامعة السوربون ، كما حصل فى نفس العام على دبلوم اللغات الشرقية واللغة المصرية من الكلية الكاثوليكية ، وكذلك على دبلوم الآثار من كلية اللوفر ، وفى عام ١٩٢٧ حصل من السوربون على دبلوم اللغة المصرية ودبلوم فى الديانة المصرية القديمة . وفى العام نفسه عاد إلى القاهرة وعين أمينا مساعداً بالمتحف المصرى وانتدب بعدها لتدريس علم الآثار بكلية الآداب بجامعة القاهرة ، ثم عين أستاذاً مساعداً بها .

وفى مستهل عام ١٩٢٨ اشترك مع الأستاذ يونكر عالم الآثار النمساوى فى أعمال التنقيب والحفر فى منطقة الهرم ، ثم سافر إلى النمسا وحصل على الدكتوراه فى علم الآثار من جامعة فينا .

وفى عام ١٩٢٩ بدأ وحده بأعمال التنقيب الأثرية فى منطقة الهرم لحساب جامعة القاهرة ، ولقد كانت هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها هيئة علمية منظمة بأعمال التنقيب بأيد مصرية .

وقد توالت الكشوف منذ اليوم الأول ، إذ تم الكشف عن مقبرة « رع ور » الهامة . وواصل سليم حسن الحفر في منطقة أهرام الجيزة ، ثم في منطقة سقارة حتى عام ١٩٣٩ ، حتى بلغت جملة ماكشف عنه من آثار حوالي مائتي مقبرة ، عدا مئات القطع الأثرية الصغيرة ، وعدد كبير من التماثيل وغيرها ، وكان من أبرز كشوفه في تلك المنطقة ــ مقبرة الملكة « خنت كاوس » وملحقاتها وهي التي اعتبرها هرما رابعا ، وكذلك سلسلة المقابر الخاصة بأولاد الملك خفرع وعظاء

رجال عصره ، ومراكب الشمس الحجرية للملكين خوفو وخفرع كما استطاع إماطة اللثام عن أسرار « أبو الهول » وهو موضوع هـذا الكتاب ، ولقد كان لهذه الكشوف صدى هائل في جميع أنحاء العالم .

وقد عين فى أثناء ذلك وكيلا عاما لمصلحة الآثار المصرية وهو أول مصرى يتقلد هذا المنصب، وبذلك أصبح المسئول الأول عن كل آثار البلاد.

وواصل سليم حسن إنتاجه العلمى بعد خروجه من مصلحة الآثار ، فأصدر موسوعة شاملة بالعربية عن تاريخ مصر القديمة بلغت ٢٦ مجلدا من الحجم الكبير ومات قبل إتمامها ، كما وضع كتابا فى الأدب المصرى القديم أثبت فيه أن الأدب المخريقي يرجع بأصوله إلى الأدب المصرى القديم ، وكتابا فى جغرافية مصر القديمة وأقسامها ، والبلدان التي بقيت تحفظ أسماءها ، كما أصدر بالانجليزية سبعة عشر مجلداً عن حفرياته فى منطقتى الهرم وسقارة ، وقد بلغت مؤلفاته حوالى الخسين مؤلفاً.

وفى عام ١٩٥٤ عين رئيسا للبعثة التى كافت بتحديد مدى تأثير بناء السد العالى على آثار بلاد النوبة ، فوضعت تقريراً كان أول دعوة عالمية لإنقاذ آثار بلاد النوبة ، وأبو سمبل ، ثم استأنف المرحوم سليم حسن بعد ذلك أعمال الحفر والتنقيب فى منطقتى قسطل وبلابه ببلاد النوبة .

وفى عام ١٩٥٩ كلف المرحوم جرد المتحف المصرى ، وأشرف بنفسه رغم كبر سنه على تلك العملية الشاقة التي صعب على غيره التصدى لها ، فأتمها على خير وجه فى أقل من عام ، ثم عكف بعد ذلك على إنجاز أعماله العلمية ومؤلفاته الأثرية حتى وافته المنية فى ٣٠ سبتمبر عام ١٩٦١

لقد كانت حياة سليم حسن خصبة فى تحصيل العلم وفى نشره ، كما كانت ذات أثر فعال فى تمصير علم الآثار ، وكان رحمه الله يجمع إلى جانب قوة الشخصية والإرادة القوية ، عزة نفس فائقة ، وبساطة متناهية ، ولقد ترك لنا تراثا كبيراً من العلم والمعرفة ، سوف تستفيد منه الأجيال القادمة على وجه الزمن فى المستقبل القريب والبعيد .

وهذا الكتاب يبين لنا صفحة جليلة مما قام به من حفائر وأعمال حول وأبو الهول » حتى استطاع أن يرغمه على أن يبوح بسره ، ويفصح عن ذات نفسه ، وأن يظهر على حقيقته أمام العالم أجمع بعد أن كان رمزاً للصمت والغموض، فلعل القارئ يجد فيه متعة ذهنية ، ومزيداً من العلم والمعرفة ، تحقيقاً لمما كان يبغيه عالمنا الراحل ، تغمده الله برحمته ، ومنحه من حسن المثوبة ماهو به جدير .

جمال الدين سالم

الى ذكرى صديق : الأستاذ پرسى ادوارد نيوبرى



المؤلف المرحوم الدكتور سليم حسن

## المحافظة الم

ليس بين الآثار القديمة الموجودة فى مصر ، ما هو أكثر إثارة للدهشة من صنم « أبو الهول » العظيم بالجيزة ، ذلك الأسد الهائل ذو الوجه الآدى والذى يرنو أبداً عبر وادى النيل الخصيب مولياً وجهه شطر الشمس المشرقة .

من ذا الذي لم يسمع «بأبو الهول» ذلك الصنم الذي غدا اسمه رمزاً للغموض؟ على أن ملامحه التى تبدو في صورة غير مألوفة قد لا تطيب في عمل أقل قيمة في مجال الفن \_ قد جعلت مظهره مألوفا لدى سكان العالم المتحضر كافة .

لقد ظل مثار اهتهام الشعراء والفنانين والموسيقيين ، وعلماء اللاهوت ، والمؤرخين ، ولا يزال ـ برغم ذلك سرآ مغلقاً على مدى العصور ذلك لأنه على الرغم من كثرة الكتاب الذين عالجو أمر « أبو الهول » فانه لم يعرف متى نحت ، ولأى سبب ، وماذا يمثل \* تلك أسئلة ظلت بغير جواب ، بل أدت إلى الزدياة على اشتهاره بالصمت الرهيب .

وأقرر أن « أبو الهول » كان دائما مثار دهشة بالغة فى نفسى ، بل كان من آمال حياتى المتصلة ، أن أكشف عن ذلك الأثر العجيب مقدراً أن طرق التنقيب المستحدثة قد تعين على كشف ما عجزت الطرق القديمة عن الوصول إليه من أسرار .

ومن ذلك يستطيع القارئ أن يتصور اللهفة التي دفعتني إلى العمل في دلك المكان وقد كان مهوى النفس منذ وقت طويل ، وذلك عند ما فتح أمامى الطريق إليه في عام ١٩٣٣ . وأود قبل الاسترسال في الموضوع ، أن أتحدث قليسلا عن موضوع التنقيب ، وأساليبه التي استخدمناها في منطقة الجيزة ونستطيع — في

إيجاز وجيز — أن بجمل الأساليب التي ينبغي أن تراعى فى أعمال التنقيب المثمرة في يلى :

لا تفادر موضعا دون أن تصل فيه إلى قراره (مستوى الصخرالطبيعى)
 أو إلى القرار البكر إذا خلت أرض الموضع من الصخر .

ب من الأفضل أن تسجل بالتصوير الشمسى كل أثر كما عثر به فى مكانه الأصلى . واسلك نفس الطريق بالنسبة لسائر خطوات العمل مثبتاً كل ذلك فى سجلات يومية .

س حافظ بعناية على القطع الأثرية كافة ، فهى قد تبدو فى كثير من الأحايين غير ذات موضوع ، ولكن العثور على أمثالها ونظائرها مما يبدو فى إبائه عديم الصلة بها محتمل جداً \_ وما أكثر ما تبدو قيمتها حين يجمع بعضها على بعض .

بادر بنقل كافة النقوش (النصوص) حتى الناقص منها بغاية الدقة فتلك أغنى ما يعثر به الباحت ، وينبغى أن تدخر بعناية بالغة ما بلغت الجهود فى سبيل ذلك .

ه ـــ كن يقظا ( واعياً ) فقد تدل الصفحة الرقيقة (الضئيلة ) من الملاط وسط كتلة الطين بين سقط الرديم على اتجاه الجدار المنقض من اللبن . وغالباً ما يكون لكسرة الفخار الضئيلة أثر في إمكان لتأريخ الأثر الضخم العريض .

ه ـــ ينبغى أن تكون بعد كل ما ذكرنا واسع الإدراك ، فلقد يغــدو ما بدا اليوم من الحقائق الثابتة شيئا غير ذلك في الغد القريب .

تلك هي القواعد التي اتبعناها فما قمنا به من أعمال التنقيب.

وإنى لأترك الحكم على مدى نجاحها أو إخفاقها للقارئ بعد الغراغ من قراءة الصفحات التالية .

ما أكثر المفكرين الذين ضحكوا منى حين بدأت العمل حول « أبو الهول » يرون عملى فى هــذا المـكان بعد ما نهب غير مرة ، وبعد تكرار التنقيب فيه منذ القدم عبثاً من العبث ، لا يحتمل أن بأتى بجديد عن « أبو الهول » . ولقد كان ذلك صحيحاً إلى حدما ، فالتنقيب حول « أبو الهول » وقد وقع وتكرر ، ولكن السر ما زال سراً ، ذلك لأن « أبو الهول » أثر خلا من كل نقش كتابى ، سوى ذلك الشاهد من الجرانيت الذى وجد فى حجره ، والذى لا يعدو أن يكون إضافة وضعت بعد أن غدا « أبو الهول » من ودائع الماضى السحيق .

على أن ما تقدم ذلك (١) من بحوث قدكان منصباً على صنم ﴿ أَبُو الْهُولِ ﴾ نفسه ، وعلى محيطاته المباشرة تلك التي لا تجاوز شماله وجنوبه بغير أمتار معدودة ولكنى عقدت العزم على توسيع ميدان البحث ، وعلى أن أخبر كل شبر من الأرض في كافة الجدر من حول الأثر .

وبدا أول الأمر أن ذلك عمل لا أمل فى التمتع بشمره ، ولكن المثابرة على العمل فى عزم صادق ، واستهانة بالعقبات والعمل على إزالتها التى اقتضت إزالة أكثر من ربع مليون متر مكعب من الرمال — قد قضت على كل أسباب الهزيمة ، وإنى لسعيد أن أقرر أن الجهود قد حققت أكثر مما كنت أؤمل ، بل إن أكثر الآثار التى بعثت (ظهرت) قد منحت ميدانا جديداً للبحث فى تقديس « أبو الهول » .

وبعد فان الإقامة فى جوار « أبو الهول » عشر سنوات أنفقت كلها فى عمل يومى متصل ، وفى الدراسة بين آثار الدولة القديمة ، دراسة مستفيضة لسائر ما تقدم من أعمال تتصل « بأبو الهول » ، ثم بعد دراسة كل ما تقدم ذكره من مادة جديدة ، أعتقد أنه آن الأوان لعرض الحقائق أمام العالم كا رأيناها ، وأن نقدم إلى القارئ « أبو الهول » العظيم فى صحرا، الجيزة كما ظهر فى ضوء البحث العلمي .

وشى، آخر ينبغى أن يضاف ، وهو أن إخراج هذا الكتاب لم يهدف به إلى وضع دراسة مستفيضة عن كل ما جمعت من مادة خلال أعمال التنقيب التى اضطلعت بها حول صنم « أبو الهول » . و إنما هو عرض مختصر للموضوع .

فأما الدراسة المفصلة للنصوص وللآثار التي عثر بها في تلك المنطقة ، فيخصص لها جزء من تلك السلسلة التي أخرجها عن تنقيباتي في الجنزة .

<sup>(</sup>١) بحوث سليم حسن نفسه .

وأرى من واجبى أخيراً أن أتقدم بالشكر إلى مدير المطبعة الأميرية حامد « بك » خضر ورجاله على ما قاموا به من عمل طيب ، و إنى لأخص بأصدق الشكر حسن أفندى منيب الذي تحمل مشقة قراءة التجارب وتصحيحها بعناية ، كا قام بعمل الثبت .

كما أنه من الواجب الاعتراف بجهوده التي بذلها في المطبعة لإخراج الكتاب في هذا الثوب الفني وشكره عليها .

القاهرة قى أغسطس ١٩٤٩ سلم حسن

## معت دمته

## أبو الهـــول

### تاريخه في ضوء الكشوف الحديثة

يقع تمثال « أبو الهول » العظيم على مسيرة نحو عشرة كيلو مترات من القاهرة بجوار أهرام الجيزة المشهورة ، وهي مجموعة تشكل واحدة من أشهر عجائب الدنيا . ونرى قبل الدخول في مناقشة ذلك الأسد الضخم ذي الرأس البشري أن نختبر ما حوله من جوار .

إن ذلك الرأس الصخرى الذى يشكل ( يكتّون ) جبانة الجيزة يمثل قطاعا ( هو قطاع ) من أقصى طرف الهضبة الليبية ، وهو نجد مقفر من حجر الجير النميوليتي ، مرتفع عن مستوى سطح البحر نحو أربعين متراً ، ويشرف على منظر أخضر بهيج من وادى النيل الخصيب تحده على بعد سلسلة تلال المقطم .

إن أقدم قبور هـذه الجبانة ــ فيا يظهر ــ هو مصطبة كبيرة (١) من زمان الأسرة الأولى موقعها على مسيرة ميل ونصف ميل تقريباً إلى الجنوب الشرق من الهرم الأكبر كشف عنها « يرزنتي » عام ٤٠٥ (٢).

وعلى مقربة من هــذا القبر ــــ ولكن على مستوى أعلى ــــ مصطبة من زمان الأسرة الثانية يرجع تاريخها إلى عهد الملك « نتر ــ مو »(٢).

<sup>(</sup>۱) هى بناء مستطيل النسكل منحدر الجوانب ، مستوى السطح ، يستعمل كمقبرة للنبلاء العظماء وخصوصا فى الدولة القديمة ، وسميت كذلك لانها تسبه تلك المصاطب التى يبنيها الفلاحون أمام منازلهم فى وقتنا الحاضر .

Petric, «Glzeh and Rifeh» P. 2. زاجع (۲)

Ibid, P. 7. (7)

وعلى الرغم من كبر هاتين المصطبتين فانهما تبدوان ضئيلتين إذا قيستا بتلك الجبال الصناعية التي أقامها الملوك « زوسر » و « حونى » و « سنفرو » في سقارة ودهشور وميدوم (حوالي ۲۹۸۰ – ۲۹۸۰ ق.م) ، ولا بد أن « خوفو » ثاني ملوك الأسرة الرابعة ( ۲۹۰۰ ق .م) عندما اختار هضبة الجيزة لتشييد هرمه الضخم قد اجتمعت لديه أسباب مقنعة عديدة .

أولها : أن المكان مقدس لوجود تلك المقابر العتيقة التي أشرنا إليها .

وثانيها : أنه يضم محاجر عظيمة من الحجر الصلد الذي يتعذر الحصول عليه . في منطقة سقارة ذات الحجر الهش الردي.

وفضلا عن ذلك فان هـذا النوع الجيل من الحجر قد كان فى أقرب موضع من المكان الذي أراد خوفو أن يبني هرمه فيه .

وقد اتضح وجود تلك المحاجر القديمة في أثناء أعمال التنقيب التي قمنا بها في تلك الجهة ، وبذلك بطل الرأى القديم وما قام عليه من ادعاء باطل بأن الأحجار قد أتى بها لبناء الهرم من مكان بعيد ، وأن الشعب كله قد حهد مسخراً لهذا الغرض . والواقع أن قلع الأحجار قد استلزم جهداً ، أما نقلها فكان أمراً هيناً ، ولم يكن الرجال يعملون في ذلك سوى أشهر ثلائة ، وذلك حين تكون الأرض مغمورة عياه الفيضان وحين تتوقف أعمال الزراعة . ولو لم يستخدم الرجال في أعمال الخاجر والبناء لتزكوا عاطلين ، ولكان من المحتمل أن يهلكوا جوعا .

ومن ذلك يبدو أن « خوفو » كان محسناً باراً ، ولم يكن من القساة الطغاة كا كان يصور عادة .

كان حجر الجير الأبيض الذي يكسو الهرم يؤتى به من «طرة» وهي مكان لا يزال يشتهر بمحاجر الحجر الجيرى موقعه على مسيرة أميال قلائل إلى الجنوب من الجيزة وعلى شاطى، النيل الشرق ، أما الجرانيت الذي استلزمته أعمال البناء في الداخل فقد كان يؤتى بها من أسوان . وكانت هذه الأحجار تنقل على ما، النيل محمولة على سفائن معدة للنقل تتمكن أيام الفيضان من بلوغ سفح الهضبة .

ومن المناظر الباقية على جدران الطريق الصاعد إلى من ار وهرم الملك و وناس و من المناظر الباقية على جدران الطريق الصاعد إلى من ار بعض صور لتلك السفائن وهي تحمل كتلا من العمد ومن ألوان الطنف من الجرانيت الأحمر التي لا تزال أصولها قائمة في أطلال معبدي الجنازة والوادي عند هرم ( وناس ) منذ نصبت قبل أربعين قرنا (1).

وقد أقام بقية ملوك الأسرة (٢) الرابعة وأشرافها مقابرهم فى جبانة الجيزة التى استقت اسمها من اسم هرم خوفو: « خرة -- نتر -- أخت خوفو » أى « جبانة أفق خوفو » وقد سميت هذه الجبانة فيا بعد: « راستاو » ويحتمل أن الإله أوزير رب الموتى قد اشتق منها لقبه: « سيد راستاو » ( ومعنى كلمة « راستاو » الممر السفلى المؤدى إلى عالم الأموات وهو العالم الذى يسكنه « أوزير » ويسيطر على سكانه ).

وكل هرم ملكى بعتبر نواة للجبانة التي تدفن فيها أسرة الملك والنبلاء وكبار عماله ، فجبانة «خوفو» تقع إلى الغرب والشرق والجنوب من الهرم الأكبر · وجبانة «خفرع» تقع إلى الجنوب و إلى الشرق من الهرم الثانى ، وفى الجنوب الشرق من هذا الهرم يقع الهرم الرابع الذى أقامته الملكة «خنت كاوس» (٣) ، ومدينة الهرم التي يسكنها الكهنة المكلفون بأداء السعائر الجنازية للملكة . وموقعها في شرقي الهرم ومن حولها جبانتها ، كل هذه الأقسام المختلفة من الجبانة متداخلة يطوى بعضها بعضاً .

<sup>(</sup>۱) لكل هرم في عهد الدولة القديمة معبدان: احدهما ملتصق بالهرم من الجهة الشرقية ويسمى المعبد الجنازى والثانى عند حافه الأراضى المزروعة من الجهة الشرقية للهرم ويدعى معبد الوادى ، وكان زائرو الهرم بأتون من معبد الوادى في طريق مبنى حتى المعبد الجنازى ، وعيم كانت يحتفل الكهنة بتقديم القربان عند الباب الوهمى الدى كان مقاما في هده الجهة .

<sup>(</sup>۲) و سیما عدا کل من « دد صرع » و «شبسسکاف » .

Selim Hassan, «Excavation at Gizeh» vol. IV. : داجع (٣)

ويقع صنم «أبو الهول» نفسه عند الحافة الشيالية الشرقية من الجبانة في منخفض صخرى تخلف عن عملية قطع الأحجار لبناء هرم «خوفو». وكان المكان «لأبو الهول» ومعبده يعرف في الزمن القديم باسم «ستبت» ومعناه (المكان) « المختار»، وإلى الشرق والجنوب تقع القريتان الحديثتان « نزلة السمان» و « كفر البطران» وكانت الأولى تسمى قديماً « بوصير».

فلنتريث الآن بعض الوقت في « المكان المختار » لنرى « أبو الهول » في ضوء أعمال التنقيب ماضيها وحاضرها .

### الكشف عن «أبو الهول،

#### فى العصور القديمة

إن أول شاهد تاريخي على التنقيب حول «أبو الهول» يرجع إلى عهد «تحتمس الرابع» أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة (حوالى ١٤٧٠ق.م) وهو قد سجل عمله ذاك على لوحة من الجرانيت أقامها أمام صلى اللهن من حوله أزال هذا الفرعون الرمال عن «أبو الهول» وأقام حوائط من اللبن من حوله لتحفظه من طغيان الرمال، وقد كشفنا عن جزء كبير من هذه الحواجز في أثناه قيامنا بأعمال التنقيب، ورأينا أن بعض قوالب اللبن في بنائها موسومة باسم «تحتمس الرابع» مما يقطع بصحة زعمه .

وفى فقرة من رسالة توصية موجهة من أحد الرؤساء إلى مر، وسه مايدل على أن «رمسيس الثانى » من ملوك الأسرة التاسعة عشرة ( ١٣٩٧ -- ١٣٩٥ ق. م) قد قام ببعض إصلاحات فى « أبو الهول » وهاك نص ما ورد فى الرسالة :

« لقد سمعت أنك أخذت ثمانية عمال كانوا يعملون فى بيت « توت » التابع لرمسيس مرى أمون له الحياة والصبحة والفلاح بالصدق فى « منف ، (۱) » وينبغى عليك أن ترسلهم ليقطعوا أحجاراً «لأبو الهول» فى « منف » (۲) .

والعجيب في أمر هذه الرسالة أن تحمل أمراً من « رمسيس الثاني » بقطع أحجار من المحاجر ، فقد اعتاد رجاله سرقة الأحجار من الآثار المقائمة . فقد وجد « بترى » أن أساس معبد « بتاح » الذي أقامه رمسيس الثاني في « منف » كان من الجرانيت المسروق من كسوة الطبقات السفلي للهرم الثاني (٣) .

<sup>(</sup>١) أسم المعدد .

Sphinx in Memphis. (Y)

Petrie. «Memphis,» P. 6. (Y)

هذا أحد رجال العارة من زمانه وكان اسمه « ماى » يتخذ من الهرم الثانى ومعبده محجراً يستمد منه الحجر لبناء معبد فى « هليو بوليس » ، ولا يستحى من ذكر ذلك بل يسجل مشهدين على جريمته .

وأولها: بانى المعبد المسمى « رمسيس يشرق فى البيت العظيم الخاص بالأمير » هو المرحوم « ماى » ابن مدير الأعمال « باك ـ أن ـ أمون » الطيبي المسمى « بامنو » (١) .

و ثانهما : مدير الأعمال بدار « رع » ( هليو بوليس ) « ماى  $^{(7)}$  .

ويجرؤ « ماى » هذا فيقرب « لأبو الهول » لوحتين كشفت عنهما أعمال التنقيب التي قمنا بها .

ومن المحتمل أن الأحجار التي أمر « رمسيس » بقطعها « لأبو الهول » استخدمت في كساء مخلبية ، وقد تآكلت بفعل التعرية .

وهذا غريب في عصر نظر فيه بعين الاعتبار والتقدير للا "ثار .

ومن الجائز أن السور الذى بناه (تحتمس الرابع) حول « أبو الهول » كان لا يزال قائماً وكانت نرمم صدوعه عند حــدوثها ، فصمد على الزمن للرمال وحمى « أبو الهول » منها .

وزار « هردوت » مصر أيام الاحتلال الفارسى ( ٢٥ ق.م ) ومن الغريب أنه تجاهل « أبو الهول » تماما على الرغم من أنه قد أفاض فى الحديث عن الأهرام . وعلى الرغم من أن تقديس « أبو الهول » كان مندهراً فى ذلك الوقت ، ولدينا وثائق عن كهانه .

وقد أجريت أعمال كثيرة حول « أبو الهول » فى العهد الإغريق الرومانى ( من ٣٠٦ق.م إلى ٢٨٤ م ) تدل عليها الآثار التي وجدت بجواره .

<sup>(</sup>۱) نقش هذا المتن على وجه الحدر الصخرى في الجهة السمالية من الهرم الثاني .

<sup>(</sup>٢) نقش على الحدر الصخرى من الجهة الغربية للهرم الثاني .

ويحتمل أن الكساء السطحى البشع فوق مخلبيه قد وضع فى أيام الرومان .

وفى عهد كل من « مارك أوريل » (١٦١ – ١٨٠ الميلاد) وسبتيمس سفروس (٣٩٠ – ١٨٠ للميلاد) وسبتيمس سفروس (٣٩٠ – ٢١١ للميلاد) رمم طوار الفناء عند « أبو الهول » ، وفى زمان كل من أنطونيوس (١٣٨ – ١٦١ للميلاد) وڤيروس (١٦١ – ١٦٩ للميلاد) قويت الجدران الحاجزة للرمال .

وثبت ذلك من نقوش وجدت بجوار « أبو الهول » مباشرة (١٠).

وفى خلال هذه العهود ذاعت شهرة « أبو الهول » كمكان عام للحج ، واستمر أمره كذلك حتى نهاية عهد الوثنية (أى إلى القرن الرابع للميلاد) ولم نعد نسمع عنه بعد ذلك إلا قليلا ذلك لأنه أهمل فطمرته الرمال حتى عنقه وبتى كذلك حتى العصور الحديثة ، وظلت مع ذلك بقية من تقديس « أبو الهول » تظهر فى تقاليد القاطنين حوله ذكرها مؤرخو العرب .

VYSE, «Operations Carried on at the Pyramids,» vol. III P 119 : راجع (۱)

### أعمال التنقيب الحديثة

من المغروض أن مهندسي حملة نابليون على مصر قد أجروا تنقيبات هامة أمام و أبو الهول » ، وأنهم في اللحظة الأخيرة التي أجبروا فيها على وقف العمل قد كشفوا عن باب ، وقد أنبأ بعض سكان المنطقة الذين ادعوا أنهم عاصروا هذا الكشف « مريت » أنهم رأوا هذا الباب وقالوا إنه يؤدى إلى جوف «أبو الهول» وقد غالى بعضهم فادعى أنه يؤدى إلى الهرم الثاني .

ومن المحتمل أن ما رأوه فعلا لم يكن إلا تلك اللوحة الجرانيتية الق أقامها « تحتمس الرابع » والتي بدت لحكم المجتهد القليسل الدربة مشابهة للباب، أما التفاصيل فمصدرها الخيال الجامح والأمل في مكافأة سخية.

وفى عام ١٨٦٦ شرع كابتن كالجليا فى الكشف عن « أبو الهول » مبتداً من الشمال بحفر خندق ومتجها نحو كتف الصنم ، وقد عالج كثيراً من العقبات ، كما تعرضت حياته وحياة عماله للخطر بسبب السافيات التي يخشى أن تدفع الرمال إلى المحندق فتدفنهم جميعا ، ولكنه استطاع \_ مستعينا بكتل الخشب يحجز بها سنى الرمال \_ أن يبلغ قاعدة الصنم ، وبهذا استطاع أن يقيس ارتفاع الأثر من القاع المرصوف حتى قمة الرأس ، ولاحظ طبقتى الكساء فوق الجسم والمخلبين وبقايا اللون الأحر الذي كان ملونا به .

وكان اتساع الخندق الذي يعمل فيه مع عماله عشرين قدما في أعلاه ونحو ثلاث أقدام فقط عند القاع ، وقرر كافجليا أن يتوقف عن العمل إلى حين لما لوحظ من قيام الخطر الدائم ، وعاد أخيرا ليضطلع بأعمال التنقيب على نطاق واسع أمام «أبو الهول» ، واستخدم من العال عددا يتراوح بين الستين والمائة ، وظل يعمل من أول مارس حتى نهاية يونيه . وكان أول كشف قيم عثر عليه هو قطعة من لحية

« أبو الهول » وتلا ذلك العثور على رأس الناشر من فوق جبينه . وبعد مدة قصيرة كشف عن لوحة الجرانيت التي أقامهما « تحتمس الرابع » كما كشف عن اللوحتين المنحوتين من الحجر الجيرى اللتين أقامهما « رمسيس الثاني » في معبد صغير يقع بين مخلى « أبو الهول » .

وهناك وجد تمثال لأسد من الحجر فى مكانه الأصلى كأنه يحرس مدخل هذا المبدكا عثر على قطع من تماثيل أسود أخرى ورأس صنم صغير «لأبو الهول».

وكانت هذه البقايا وكذلك مبنى المعبد ملونة باللون الأحمر .

وأخذ فى الحفر شرقا فلم يلبث حتى عثر بمذبح من الجرانيت بين مخلمي «أبو الهول» وذكر كافجليا «أن هذا المذبح كانت عليه آثار النار عند الكشف عنه ، وافترض أنها من مخلفات الضحايا المحروقة ، وجدير بالذكر فى هذه المناسبة أننا رأينا على بعض الشواهد التى كشفنا عنها أن المتعبدين ممثلون وفى أيديهم قرابين محروقة يقربونها «الأبو الهول» (شكل ١٣ ، ١٤).

وتمكن كافجليا بعد كثير من العناء ، وتحت تهديد الحطر المتصل من جسراء نقل الرمال ــ أن يمضى مشرقا على طول المخلبين حتى يحررها مدونا ما كان مسجلا عليهما من المخربشات الاغريقية ومواصلا اتجاهه نحو الشرق أكثر من مائة قدم ــ وهناك بلغ سلما يستلفت النظر يتألف من ثلاثين درجا تنتهى إلى مرسى يرتفع منه مرقى آخر مكون من ثلاثة عشر درجا تبلغ مستوى النجد .

ويكنف هـذا السلم طواران من اللبن يرجع إلى عهد متأخر جـدا وبه أحجار أخذت من أبنية إغريقية مجاورة ، وعلى المنتهى الذى يؤدى إليه السلم وجد بناء صغير يشبه صليبا يتوسط منبر كنيسة ومنصة مناد ، وقد حلى بسمودين لا يكسبانه شيئا من طلاوة ، وعليه قصيدة مسطورة فى مناقب « أبو الهول » .

ولقد تمكن كانجليا \_ قبل ترك العمل \_ من تأثر الطريق المؤدى إلى « أبو الهول » نحو مائة وست وثلاثين قدما أخرى ، وبين أنها تحاكى طريقا صاعدا (حدراً ) يكنفه من الجوانب جدار من لبن .

ويظهر لنا من ذلك أن المعبد الذي نعرف اليوم أنه كان مقاما أمام «أبوالهول» لا بد أن يكون قد طمرته الرمال من زمن مبكر جداً ، وأكبر الظن أنه اختنى قبل زمان الأسرة الثامنة عشرة ، ذلك لأن « أمنحتب الثاني » حينا شيد معبدا شمالي «أبو الهول» في عام ١٤٤٨ ق. م. قد وضع أسسه على نحو يجعله مقبرة فوق الطرف الغربي للممر الشالي للمعبد القديم ، ولابد أنه كان غاصا بالرديم لتمكنه من ذلك . ومن ثم يبدو أن الناس في العهد الروماني قد بنوا السلم والحدر فوق رقعة المعبد القديم كلها غير عالمين بوجوده بتاتا .

وقد اختفت جميع الآثار التي كشف عنها «كافجليا » حاشا الجزء الأسفل من لوحة الجرانيت وحاشا اللوحتين من زمان رمسيس الثانى ، بعثر بعضها بين متاحف العالم واندثر بعضها الآخر .

وقد أرسل « هوارد فيز » لوحتين من زمان رمسيس إلى انجلترا و لكن إحداها ترى الآن فى متحف اللوفر بباريس ولا ندرى سر ذلك(١) .

وفى عام ١٨٥٣ شرع « مربت » فى فحص « أبو الهول » ولكنه لم يقم حين ذاك بكشف شامل عن هذا الأثر فجاءت معظم الأحكام التي انتهى إليها خاطئة.

فق بعض رأيه أن « أبو الهول » كان إحدى ظواهر الطبيعة العمخرية ، وأن كل ما المثال فيها من عمل هو تلك اللمسات التي يرى أنه أجراها بمهارة في ملاع الوجه ، وأن الكساء المزدوج الذي يغطى الجسم والمخلبين إنما وضع منذ البداية وقصد به إخفاء ما في العمخر الطبيعي من عيب . ويرى « مريت » أن الأثر قد رمم مرات عدة : أولاها في عهد « تحتمس الرابع » ثم في فترات متقطعة كان آخرها في العهد الإغريق الروماني وهو ذلك الترميم الذي أظهره في شكل غير جميل وفي رأى مريت أن اتصال تلك الإضافات من الأكسية البنائية قد كانت السبب في فقدان التناسب بين الرأس والجسم والمخلبين . وقصدا إلى معرفة السر في وجود المحجرات ( المسدودة المغلقة ) على جانبي « أبو الهول » رأى مريت رأيا فاسدا ، وحو أنها قد عملت ليرتكز عليها انحناء البطن وهذا يحالف من غير شك الحقيقة وحو أنها قد عملت ليرتكز عليها انحناء البطن وهذا يحالف من غير شك الحقيقة الخارة ، ذلك أن جانبي العمنم يستويان مباشرة على الأرض بكامل امتدادها .

Boreux Guide. «Antiquitiés Egyptiennes,» vol. I, P. P 62-63. : راجع (۱)

ويهارك « مربت » غيره فى الاعتقاد بوجود قاعة خفية بداخل « أبو الهول » أو تحته ، وأنكر حقيقة وجود قاعدة يستوى عليها أبو الهول كما يبدو غالباً مرسوماً على اللوحات ، ويظهر أن « مربت » كان يجهل فضلا عن ذلك تماما وجود معبد « أبو الهول » فلقد بين « أن الأثر قد صمم على نطاق كبير مفتقراً إلى التفاصيل حيث كان الغرض من إنشائه أن يرى من بعد » .

ومن آرائه الخطيرة كذلك أن الرمال التي رآها تغطى «أبو الهول » حين رآه لم تكن من سنى الرياح ولكنها وضعت بفعل الإنسان ولكنه لم يذكر لنا من الذي وضعها ? ولم وضعها ? ومتى وضعها ? .

وعلى الرغم من ذلك فان أعمال «مربت» كانت خطوة مصوبة ولا شك أن معظم الأخطاء التى وقع فيها ترجع إلى أنه كان يشتغل فى مجال غير واضح المعالم . ومن المستحيل تكوين فكرة دقيقة عن أى أثر إلا بعد الكشف عنه وعما حوله وتحريره من رمال ورديم إلى مستوى الصخر الأصم .

وفى التقرير الذى نشره « مسبيرو» عن أعمسال التنقيب التى قام بها حول « أبو الهول » (١) أقدم تاريخ لهذا الأثر بالقدر الذى وصلت اليه معلوماته غير أنه لم يضف جديداً إلى الحقائق التى نشرها « كافجلياً » و من بعده « مريت » .

ويروح من بعد ذلك فيقص علينا من أنباء الدافعين اللذين حديا به إلى الاضطلاع بالكشف عن «أبو الهول» الأول أن أعمال مصلحة الآثار في الوقت الذي بدأ فيه حفائره كانت مخصصة لمناطق الصعيد ولم تكن رؤيتها بذلك متاحة للسائحين الذين لا يعدون القاهرة ، هنالك شعر بايجاد شي، دى بال يستلفت نظر أولئك الناس ، وقرر أن أحسن ما يمكن أن يهدى إليهم من متعة هو رؤية «أبو الهول» بعد الكشف عنه .

والسبب الثانى كما أوضحه هو أن « أبو الهول » « لم يبتح لنا بكل أسراره » ، همو يذكر كيف أن « بلينى » ( ٣٣ ق . م ) وفقاً لحمكم اسكندرى يرى أن « أبو الهول » يضم قبر الملك « حرنحيس » .

واعتفد كتاب العرب كذلك أن لا أبو الهول، يغطى حجرة تحت الأرض يتوقعون أنها زاخرة بالكنوز.

Maspero, «Etudes de Mythologie Egyptiennes,» vol. I. P. 256. راجع (۱)

تلك كانت بعض الفكر الى حفزت كا فيليا على القيام بحفائر محول «أبو الهول» ، كما أن بعض المسنين من سكان تلك المنطقة دلوا « مسبيرو » على ثقب أحدثه « بيرنج » فى ظهر « أبو الهول » كمشروع لمحاولة الوصول إلى تلك الحجرة الخفية المزعومة . وجعل « مسبيرو » يعلل النفس بالآمال فى العثور على نواة من صدق فى المرواية المنسوبة إلى « بليني » أو إلى كتاب العرب .

ويبدو « أبو الهول » الكبير فى الآثار التى صور عليها (راجع شكل ١٠ ، ٢ ، ١٣ ، ١٠ ) رابضا فوق قاعدة يبلغ ارتفاعها ارتفاع التمثال نفسه ، وتبدو فى بعض الأحابين محلاة بنوع من المقلمات الحببة إلى رجال العهارة فى عهد الدولة القديمة (حوالى ٢٩٠٠ — ٢٦٧٥ ق. م ) .

ولم يكن رحال القن من المصريين يغيرون شكول آلهتهم أو هيئاتها لمجردهوى في تفوسهم ، فاذا كان أبو الهول قد مثل رابضا على قاعدة ، فن المحتمل أنه قد كان كذلك . ولكن هدذا لا يعنى أنه كان يربض على قاعدة مكعبة منفصلة من كل جوانبها أو من جانب واحد فقط على غرار قاعدة التمثال العادى بل كان يكتنى بأن يقطع المصخر رأسيا من ثلاثة جوانب أو من جانب واحد فقط وهو الذي يواجه السهل ، لأن المصريين كانوا يعتبرونه جائما على قاعدة كما هو ممثل على لوحة وتحتمس الرابع » .

وإذا سلمنا بوجود قاعدة لتمثال « أبو الهول » فان القصة التي رواها « بليني » لن تكون مستحيلة من حيث وجود القبر لا في جوف الصنم و لكن في الصخرة المستطيلة التي يربض من فوقها .

وإذا لم بكن محتملا وجود القبر فان « مسبير و » قد كان كبير الأمل فى العثور على بعض الحقائق الحاصة « بأبو الهول » فهو قد قدر أن الرمال التي أمكن أن تغطى «أبو الهول» نفسه فى سرعة سريعة ، كانت أكثر سرعة فى تغطية القاعدة ، من يدرى لعلها كانت مختفية منذ زمان خفر ع . . . . ومن المؤكد أيضا أنها كانت كذلك أيام تحتمس الرابع الذى لم يعد فى الهبوط مستوى المخلبين .

وقد ذكر « مسبيرو » أن « أبو الهول » كان أقدم أبر فى مصر ، وطال حدله حول القاعدة مقدراً أنه إذا جاز أن تحفر فى مثلها قبور فينبغى أن تكون قد غطيت منذ زمن بعيد ، قد يسبق زمان الأهرام وأن بد العدوان قد ضلت بعضها .

وأشار بعد ذلك إلى ما يمكن بناء على تلك النظريات أن يفتح من ميدان لبحث جديد وأوصى بما ينبغى لمثل هذا الموضوع من عناية حين يقول :

« ليس أسهل من اتباع الفرض بالعمل ، وقد وصل التطهير حول «أبو الهول» إلى القاعدة الصخرية التي استقرت عليها قوائمه . وكل ما يحتاج إليه الأمر هو المحندقة إلى عمق غير بعيد عن يمين الصنم وعن يساره ثم من الأمام بخاصة حتى درج هدريان . فاذا اصطدم الباحث بالصخر ، يطل الفرض ، وحسبه من العمل إظهار الكشف عن أنجب الآثار . وإذا كان العكس وبلغ الباحث الرمل فأوغل فيه نحو ثمانية أو عشرة أمتار تحت مستوى القوائم ، فان القاعدة قائمة ، وما ندرى ماذا يأمل الباحث أن يجد بعد ذلك » .

ولم يبق أمام « مسبيرو » بعد الاطمئنان إلى تلك الفروض سوى الزحف على « أبو الهول » ولكن قامت في وجهه عقبات تتمثل في قصور ما بيده من اعبادات مالية كان يتردد في استخدامها في عمل قد لا يأتي بما ينتظر من نتائج . وهنالك وجد السبيل إلى الخلاص من تلك العقبات في الالتجاء إلى كرم الجماهير ، فوجه نداه باسم « أبو الهول» كما فعل من قبل في عام ١٨٨٤م بشأن أعماله في الأقصر، وتعهدت صحيفة « ديبا » بافتتاح الاكتتاب لهذا الموضوع في فرنسا ، واستغل الكاتب «رينان » بلاغته الفائقة في الدعاية لأعمال التنقيب وما يمكن أن يكون لها من ثمار ، وكان المبلغ المطلوب . . . ه ، فرنك ، وظن « مسبيرو » أنه كاف لتنفيذ المحطوة الأولى ، وقد جمع هذا المبلغ وتم وضعه تحت تصرف « مسبيرو » في ثلاثة أيام .

وكان منهاجه في العمل ينحصر في تنظيف ما حول « أبو الهول » حتى مستوى الصخر قاصداً بذلك أن يعيد الأثر إلى ما كان عليه في منتصف القرن الثائل الميلادي فالجدران المنقضة ينبغي أن تقام في مكانها لتقاوم زحف الرمال ، وليمكن ادحار مئات قليلة من الفرنكات للإنفاق على نظافة الأثر سنويا . وحين تم هذا التطهير شرع في عمل مجسات للتحقق من وجود القاعدة أو عدمها ، وكان عرمه إذا عثر على القاعدة أن ينادي بفتح اكتناب آخر نيمكن — كما أشار — أوروبا كلها من فرصة المشاركة في شرف الكشف .

على أن مبلغ الـ ( . . . ، ، ، فرنك ) لم يكف إلا بالجهد لإزالة ذلك القدر الضخم من الرمال ، ورؤى أن من الضرورى تعديل ما كان متبعا من نظام العمل. فقيا سبق كانت المخلفات المنتزعة من حول الآثار تكوم في ميدان التنقيب عن يمين وعن يسار . وأصبح الآن من الضرورى نقلها إلى أبعد المواضع الممكنة في الوادى لتتمكن مياه الفيضان الجديد من حملها إلى مكان بعيد .

واستطاع « مسبيرو » أن يشترى طقماً من عربات النقل و يحو ثما نمائة متر من القضبان بثمن زهيد ، وبدلا من نقلها إلى الأقصر كما كان ينوى ، أحضرها إلى الجيزة فى أو اخر ديسمبر سنة ١٨٨٥ م ، وحفر أول خندق فى الأسبوع الثانى من شهر يناير سنة ١٨٨٦ كان رأسه على مسيرة نحو خمسين متراً من صدر « أبو الحول » .

ولم يكد يبدأ العمل حتى استدعته واجبات منصبه باعتباره مفتشا بمصلحة الآثار إلى الصعيد واضطر إلى ترك العمل فى رعاية رؤساء الحراسة فى منطقة الهرم وتحت إشراف «يروكش بك» أمين المتحف المصرى، ولم يكن ترك العمل بعسير عليه لاعتقاده أن تنفيذ العمل المطلوب لا يحتاج إلى مهارة أترية كبيرة إذ إنه لا يتعدى إعادة إظهار القاع التي كشف عنها من قبل «كافجليا» و « مربت » .

وقد قام « يروكش بك » بالعمل الذي عهد إليه خير قيام ، غير أنه مل بعد أن نقب خمسة عشر يوما دون أن يصل إلى السلم الروماني ، فنقل العمل إلى أسفل ذقن « أبو الهول » وسرعان ما ظهرت النتائج ، فإن معظم ما كشف عنه « كافجليا » أي لوحة تحتمس الرابع والمعبد الصغير الواقع بين مخلى « أبو الهول » قد ظهر للعيان ثانية .

ولقد أدى تعديل الخطة الأصلية التى رسمها « مسبيرو » إلى نتائج متباينة ، بين خيبة الأمل بسبب الزيادة الملحوظة فى النفقات ، وابتهاج السائحين وسكان القاهرة بما أثار اهتمامهم بأحلام « مسبيرو » الأفلاطونية فحسب ، باستثناء عقيد فى الجيش الهندى أظهر استعداده للتبرع بمبلغ كبير نسبياً وجعله تحت تصرف المستر « مونكريف » لمواصلة العمل ولم يتبرع أحد سواه .

و لقد أنكر الفلاحون والقاهريون على السواء وما زالوا ينكرون أن التنقيب كان قاصراً على البحث العلمي، وانبعثت من أنباء أقدم الكتاب العرب كالمقريزي

والبغدادى عشرون رواية تتحدث كلها عن كنز دفين ، وكان « مسبير و ي - طبقا لأوثق التقارير - يبحث عن قدح « سليان بن داود » الذى كان مدفونا تحت « أبو الهول » ويقال إن هذا القدح كان قد صيغ من قطعة واحدة كبيرة الحجم من حجر الجزع ، وكانت له خصائص فريدة ، إذا صب فيه سائل أخذ يدور توا ، فان دار يمينا كان ذلك بشير فلاح ، وإن دار يسارا كان ذلك نذير شر . ولم يذكر كيف اتفق لقدح « سليان » أن يختني تحت « أبو الهول » . والأمر على يذكر كيف اتفق لقدح « سليان » أن يختني تحت « أبو الهول » . والأمر على كل حال لم يعد دعابة مرة كأنما دستها عفاريت الجن على « مسبير و » فهو لم يعثر قط على ذلك القدح الغامض الجليل الخطر .

الجزء الأول من منهاج " مسبيرو " كان إذا يسير في طريق التنفيذ بصورة مرضية ، ولكن لوحظ في منتصف شهر مايو أن عربات النقل والقضبان كانت قاصرة ، ومن ثم ابتاع « مسبيرو » مجموعة من عربات الدوكوفيل أكبر وأقوى من سابقتها ، وذكر كيف كان أسفه عظيا لأنه لم يستخدمها من قبل ، وكانت هذه الصفقة إحدى أعماله الإدارية الأخيرة وكان يرى أنه لو استحوذ عليها من قبل لكان من الممكن أن يقوم بكثير من أعمال التنقيب التي اضطر إلى صرف النظر عنها .

وكانت أعمال التطهير قد تمت أوكادت عندما سرح العمال إلى ديارهم فى الصعيد حيث كان الأمل قد انقطع فى العثور على جديد .

ويقرر « مسبيرو » — آخر الأمر — أنه كان يرى ضرورة مضى شهود طويلة قبل الوصول إلى شى، جديد ذى قيمة أو التحقق من صدق نظريته أو عدمه . وبعد استدعائه عهد بأعمال الحفر حول «أبو الهول» إلى « جريبو» الذى كشف عن الجدران التي قيمها « مريت » عام ١٨٨٨ ثم ترك أعمال التنقيب قبل أن يموت بأسابيع قليلة ، وبذلك بقيت مسألة « أبو الهول » كما تركها « مسبيرو » من غير حل .

ولسوف يتضح من دلك أن «مسبيرو» كانت تداعبه فكرة العثور على حجرات تحت الأرض وكنر دفين . ولكنه مع ذلك كان أول من حاول الكشف عن « أبو الهول » بما يشبه الطرق العلمية الحديثة .

و إنه لمن سو. الحظ أنه لم يهتد إلى الأسلوب السليم فى العمل إلا قبيل بهاية خدمته ، على أننا لا نستطيع أن نشاركه فى اطمئنانه إلى ترك العمل تحت رعاية رجاله من رؤساء العال مهما تكن كفايتهم . إن على عالم الآثار عبئاً ثقيلا ، يتمثل فى واجبه إزا. أهل الماضى وإزاء معاصريه ، ولن تتم تأدية ذلك فى أمانة تنصفه إلا بتخليص ما طمرته الرمال واختنى منذ زمن بعيد .

و تلا ذلك أقصر فترات الركود التي تخللت العمل فى التنظيف حول «أبو الهول» وفى عام ١٩٢٥ عهدت مصلحة الآثار أمرالقيام بالتنقيب هناك إلى المهندس باريز.

والواقع أن « باريز » قد حرر «أبو الهول» فى كل جانب غير أنه بدلا من نقل الرمال بعيداً أقام ما يشبه الجسر الضخم من الحوائط لمقاومة زحفها ، ولقد كانت إزالة هذه الجدران من أشق الأعمال علينا (عام ١٩٣٧ — ١٩٣٧) عندما أصبح من المحتم هدمها ، وإنى لأعتقد أن السيد « باريز » قد يستوحى فكرة الأبدية عند البناء من آثار الدولة القديمة .

وهنالك انصح مقدار ما كانت عليه حال أبو الهول من سوء ، فبالإضافة إلى فعل الرمال في تحت الأجزاء الهشة من الصخر ، والإحاطة بالعنق حتى رق ودق بحيث أصبح من أقرب الاحتمالاتأن تهوى أول عاصفة قوية بالرأس إلى الأرض فتسحقه . ثم إن الحماقة التي ارتكبها « بيرنج » بما نقر في الأثر من تجاويف كانت مصدر خطر جسيم أيضاً ، إذ تتجمع فيها المياه من أمطار الشتاء فتسبب تشققاً في الحجر ، وتقرر من أجل ذلك القيام بترميم من شأنه أن يعمون الأثر دون تشويه ، وكانت النتائج في رأيي داعية إلى الإعجاب فقد ملئت عدبة غطاء الرأس بأحجار جبرية جعلته كالأصل وصار بمثابة دعامة يرتكز عليها ثقل الرأس العظم ، وقد حشيت التشققات التي كانت ظاهرة في الوجه والتي كان اتساعها يزداد كل عام وكسيت باللون الأحر لتضارع ما بتي من مظهر ، كا ملي ثقب كان يبدو في رأس وكسيت باللون الأحر لتضارع ما بتي من مظهر ، كا ملي ثقب كان يبدو في رأس المتمال ، وجب كان في الظهر ، وكذلك الفجوة التي بين ظهر اللوحة وصدر ها بو المول ، وقد ركبت عليها أبواب من الحديد سدتها سداً عدياً .

ومن الممكن أن يقال الآن إن «أبو الهول» قد غدا في حالة مطمئنة أكثر بما كان في أي وقت مضى منذ أن أدى له آخر كاهن صلاة الوداع.

وقد كشف السيد « باريز » خلال تنقيباته حول « أبو الهول » و معبده ، بعض آثار هامة تضم لوحات من العصر الإغريق الرومانى و قطعة من الحجر الجيرى يظهر أنها جزء من طنف نقشت عليه خراطيش « رمسيس الثانى » و بمض ودائع الأساس من معبد أمنحتب الثانى الذى لم يكن قد كشف عنه يومئذ . وودائع الأساس تشمل عادة آلات نموذجية وأدوات وأوانى حقيقية أو قرابين نموذجية ، وعينات صغيرة المواد التى تستعمل فى البناه ، وعدة لوحات مكتوب عليها اسم صاحب البناه وكانت هذه الأشياء تدفن فى حفرة صغيرة فى أحد أركان أساس المعبد أو القبر على رقعة من الرمل النتى ، وكان الغرض من تلك العادة أن يحظى المعبد بطريقة سحرية بمدد لا ينفذ من المواد اللازمة لصيانة المبنى الذى وضعت فيه ، وودائع سحرية بمدد لا ينفذ من المواد اللازمة لصيانة المبنى الذى وضعت فيه ، وودائع الأساس التى كشف عنها « باريز » تحتوى على مجوعة من الأوانى النموذجية من المرمر ، عليها نقوش محشوة بمادة من الطلاء الأسود . وهذه النقوش موحدة على المرمر ، عليها نقوش محشوة بمادة من الطلاء الأسود . وهذه النقوش موحدة على كل هذه الأوانى وهى :

« الإله الطيب عاخبر ورع (أمتحتب الثانى) محبوب الإله « حور اختى(١) » ووجد كذلك لوح بيضى الشكل من المرس مجمل نفس ما على الأوانى من مقوش و بعض آلات نموذجية من النحاس وكمية عظيمة من الفخار ذات أشكال عدة .

وكشف « باريز » عن ثلاث لوحات من مجموعة نصبها تحتدس الرابع وستناقش بالتفصيل في موضع آخر ، ولوحات أخرى لبعض أفراد . وقد كشف كذلك عن مجموعة من النذور تتمثل في دمى « أبو الهول » مصنوعة من الحجر الجيرى والجح ملونة باللون الأحمر والظاهر أن هذا اللون كان اللون التقليدي لتمثال « أبو الهول» . وشيء آخر من الآثار ذات الأهمية التي عثر عليها يتمثل في مدخل باب من الحجر الجيرى لبناء من اللبن عليه متن ، فيه ذكر « أبو الهول » باسم « حور نا » وهو اسم أجتى سوف يناقش موضوعه فها بعد .

وقد قام السيد « باريز » ـ كما مر ـ بتنظيف بعص أجزاء المعبد الكبير من أيام الأسرة الرابعة والواقع أمام تمثال « أبو الهول » ، وأشعراً نتامهميبون حين نسميه «أبو الهول» ولولم تكن له علاقة ظاهرة بذلك الأثر بحق معبد .

<sup>(</sup>۱) اسم « حور اختى » بعنى الاله حور فى الافق وهمدا الاسم كان بطلق فقط على ابو الهول العظيم الرابض فى الحبزة

## معبد «أبو الهول» من الأسرة الرابعة

إن موقع هذا المعبد في مواجهة «أبو الهول» مباشرة هدانا إلى أن نسميه معبد «أبو الهول» وقد كان هذا الاسم يطلق قبل إذ على معبد الوادى الخاص بخفرع ذلك لأن علماء الآثار الأوائل قد جهلوا طبيعته الحقة. ومعبد «أبو الهول» بناء ضخم من الطراز الخاص بالأسرة الرابعة ، وهو يقع على مسيرة قصيرة من شمالى معبد الوادى للملك « خفرع» . ويبدو بقدر ما تشير الواجهة أنه قد رسم على نفس الطراز ، والمعبدان يواجهان الشرق ولكل منهما مدخل في طرفي الواجهة من الشال ومن الجنوب ، وهاتان الواجهتان تقعان على خط واحد ، وكلا المعبدين يقوم بناؤه على نواة مشيدة من الحجر الجيرى مكسوة من الداخل والخارج بكتل مهذبة من الجرانيت ، وحجم بعض الكتل في نواة البناء في معبد «أبو الهول » ضخم جداً قد يربو أحياناً على ثلاثة أضعاف حجم القطع التي بني بها الهرم الأكبر (٢) ، ولن يقلل من إعجابنا بمهارة من نقلوا هذه الأحجار ووضعوها فيا خصص لها من مكان أنها قطعت من محاجر محلية (شكل رقم ١).

ومن وراء الواجهة يتلاشى التشابه بين المعبدين ، فالترتيب الداخلي فى معبد «أبو الهول» يختلف تماماً عما بداخل جاره مما يدل على أنه قد خطط لغرض آخر .

وهنا ينبغى أن يذكر أن هذا المبنى هو أقدم دار مقدسة كشف عنها فى مصر حتى الآن يتميز عن معبد ملكى جنازى ، ويلاحظ فى كل أجزاء المعبد الهامة أنها مزدوجة (راجع التصميم شكل ٧) فمثلا نجد مدخلين ومجموعتين من الغرفات فى الحائط الغربى ، تم ممرين خارجين وهكذا . وهذا الازدواج قد روعى به الملاءمة بين مركز الملك فى دوره المزدوج كملك للوجه البحرى والوجه القبلى ، فمصر قبل

<sup>(</sup>۱) مبوسط ورن القطعة من الحجر الذي بني به الهرم الأكبر طنان ونصف طن .



(شكل ١) أبو الهول الكبير بالحيرة ومعبله



٤٦,

توحيدها فى أول عهد الأسرة الأولى (حوالى ٣٤٠٠ ق.م) بين يدى « مينا » كانت تتألف من مملكتين منفصلتين : مملكة الوجه القبلي ومملكة الوجه البحرى ، ولم ينس هذا الازدواج فى الأرض ولا طبيعة الملك خلال عصور التاريخ المصرى ، فبقيت مصر « الأرضين » ، وكانت تحكم بملك الوجه القبلي والوجه البحرى الذى كان يلبس التاج المزدوج ، وحتى إدارات الحكومة كانت مزدوجة .

ومعبد أبو الهول الآن فى حال من انخراب محزنة ولم يبق منه سوى نواة البناء التى عربت من الجرانيت الأحر والذى كان يكسوها ، ومن الرخام الجميل الذى رصف به فناؤه الفخم ، ولكن تفاصيل البناء الهامة باقية تتبيح لنا تكوين فكرة عما كان عليه المعبد فى الماضى. فنى باطن المداخل مباشرة توجد حجرات البوابين ، تتلوها ممرات عريضة قصيرة تحرى مباشرة إلى الفناء الكبير الذى تبلغ مساحته ٢٥ × ٣٠ متراً. وكان هذا الفناء فيا مضى محاطاً برواق مقام على عمد مستطيلة ، ضخمة يبدو أن كلا منها كان يظاهر تمثالا ضخا للملك الذى بنى المعبد والذى محتمل أن يكون قد نحت « أبو الهول » أيضا ، وترك الوسط من عدا الفناء مفتوحاً إلى الساء ليتبيح للمتعبدين مشاهدة ذلك المنظر الرائع « لأبو الهول » .

وفى وسطكل من الجدارين الشرقى والغربى من الفناء كوتان (ما يشبه القبلتين) عظيمتان غائرتان فى الصيخر على مستويين ، وبذكر كلاها بصور الأبواب الوهمية فى قبور الدولة القديمة .

وكهذه يحتمل إن كان بكل منهما لوحة منقوشة ، ويجوز من ناحية أخرى إن كان بكل منهما تمثال للآله . ولكن مهما يكن من أمر فان اتجاههما إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة لمحور المعبد يوحى بأن وضعهما كان له علاقة بالشمس المشرقة والشمس الغاربة .

ومن الملامح الهامة ما يلحظ ناتئا فى أمالصخر بالجدار الغربي للردهة إلى ارتفاع مترين ونصف متر ومكملا فى أعلاه بكتل ضخمة من الحجر الجيرى ، وهذا الجزء المنحوت فى الصخر من الجدار يشكل الطرف الأمامي لقاعدة تمثال «أبو الهول».

تلك التي توقع وجودها « مسبيرو » ولم يستطع إثباتها .

والواقع أنه عندما كان المعبد سليما ومتوجا بطنفه الخاص ، كان أبو الهول بطبيعة الحال باديا من الوادى أو من فناء المعبد كالرابض على قاعدة ضخمة كما نشاهده . ممثلا على اللوحات المختلفة .

على أن وجود صور أبواب فى القاعدة على بعض هـذه اللوحات يمكن أن يكون محاكاة لما يشبه الباب فى الجدار الغربى.

وإلى الشمال من الفناء الكبير بمر يجرى من الشرق إلى الغرب، وينسد الطرف الغربي من هذا الممر بجدار مقام من أصل الصخر، وقد غص أعلاه بالتراب إلى مستوى الهضبة، وقد أقيمت أسس معبد «أمنحتب الثاني» فيما بعد فغدت معبرة من فوقه.

وفى جنوب المعبد ممر مشابه ، يفصله عن معبد الوادى من عهد خفرع ، وهذا الممر يؤدى إلى فنا، « أبو الهول » الأصلى من ركته الجنوبي الشرقى ، ويقطع فى النهاية بأن المعبدين منفصلان تمام الانفصال على الرغم من اتفاقهما فى المظهر الخارجي وفى المادة التي بنيا منها .

#### التاريخ لمبد أبو الهول وتحقيقه

إن النظر إلى هذا المعبد فى ضوء طراز عمارته ، وضخامة مبناه ، وانعدام النقش والزخرف يحدو بنا إلى عهد لا يجاوز منتصف الأسرة الرابعة أى حوالى ١٠٥٠ ق . م ثم إن إقامته مواجها لتمثال « أبو الهول » ، واختلاف نظامه الداخلى عن أى معبد جنازى معروف يجعلنا نؤكد أنه دار مقدسة خصصت لعبادة « أبو الهول » .

ومن الغريب أنك لا ترى خلف الممر الجنوبي الخارجي الذي أشرنا له أية طريق توصل بين هذا المعبد وبين فناء «أبوالهول» الأصيل، ومن المحتمل أن الصنم قد بلغ من الفداسة حداً يجعل بلوغه محر ما إلا على الملك وذوى المراتب الكهنوتية العالية، وكانت هذه القاعدة متبعة إزاء التماثيل المقدسة في المعايد المصرية أيام الدولة الحديثة وما بعدها.

# أحدث أعمال التنقيب التي أجريت حول صنم «أبو الهول » الكبير

## الكشف عن لوحة كبيرة من الحجر الجيرى «الأمنحتب الثاني » وعن معسله

فى عام ١٩٣٦ انتقلت تبعية أعمال التنقيب التى كنت أديرها لجامعة القاهرة إلى مصلحة الآثار، وهنالك تمكنت من بده العمل فى الموقع الذى يحيط « بأ بو الهول » .

وكان أمل حياتى المتصل أن أنقب فى هـذا المكان . ولقد حاولت عبثاً وغير مرة أن أحصل على إذن بالعمل هناك ، ولمكن العمل فى الموقع كان موقوفا على مصلحة الآثار التى كان عملها هناك جاريا على غير نظام .

وللمسيو « باريز » الفضل فى إقامة الحوائط الحاجزة . فالفناء الرئيسى بمعبد «أبو الهول» ومعظم أجزائه قد خلصت من الرمال ، فلم تعد إلا فى حاجة يسيرة لبعض التنظيف ، على أن كل أولئك لم تشمل غير مساحة ضيقة محدودة . وأما ما تبتى من محيط «أبو الهول» فكان غاصا بالرمال الناعمة والأحجار وبقايا الرديم وفضلات العصور ، ذلك إلى خرائب المبانى المقامة من اللبن فى عصور مختلفة .

ولقد ظل الموقع على هذه الحال منذ أن ظهر «أبو الهول» ، ولم يفكر واحد من المنقبين المحدثين في تنظيف هذا الجزء ، وعلى الرغم من استغلال ما توافر من استعال الطرق والوسائل وما تيسر معها من آلات جديدة ، فقد عالجنا كثيراً من العقبات وتعرضنا للأخطار التي تعرض لها « كافحيليا » من كثبان الرمال المخاتلة التي تريد أن تنقض بين آونة وأخرى .

على أن ساوك السبيل التي اعتدناها في التنظيف والوصول في دلك إلى مستوى الصيخر فقد كان يقتضينا مجهوداً جباراً يمكن تكوين فكرة عنه بالنظرة المقارنة

فى الصور الشمسية التى أخذت لمكان الحفر قبل تنظيفه وبعده (انظر شكل ٣ أ ٥ ب). وقد كنا نسلك فى تنظيم عربات نقل التراب مسالك شتى رغبة فى سرعة النقل ، فينا نضعها فى ثلاثة مستويات بعضها فوق بعض ، وحينا ننشرها على هيئة مروحة ، وكل وحدة من هذه الخطوط الناقلة كانت تضم اثنتى عشرة عربة وتحمل كل منها متراً مكعباً ، واستطعنا بفضل هذا النظام نقل ثلاثة عشر ألف متر مكعب من الرمل يومياً كان تفريغها على بعد أكثر من كيلو متر عن مكان الحفر.

وقد بدأ نا عمل الموسم من نقطة ملاصقة للجدران الحاجزة الشالية والشرقية التى أقامها « باريز » ونرانا الآن مضطرين إلى هدمها قبل أن نشرع فى القيام بواجبنا فى أعمال التنقيب ، ووجدنا فى المكان كذلك مبانى من اللبن أقيمت فى العصر المتأخر ، فاضطررنا إلى هدمها بعد تصويرها وتسجيلها . وكذلك كانت الحال دائماً عند التنقيب فى مكان تشغله منشآت من أزمان متتابعة ، وكانت آثار العصور المتأخرة فى عامتها مقامة إما على الرمال المتراكة وإما على أنقاض المبانى القدعة .

وقد كانت هناك مفاجأة مثيرة في انتظارنا على غير علم منا ، فني العشرين من سبتمبر عام ١٩٣٨ بينما كان رجالنا يعملون في تنظيف مكان على مسافة قريبة من شمال «أبو الهول» وعلى بضع خطوات من المكان الذي انتهت عنده حفائر مصلحة الآثار ، ولم يكن فيه غير بقايا من الطين وأنقاض من أبنية من اللبن ، فيظهر لهم بين هذه الأنقاض البالية ما يشبه رأس لوحة كبيرة من الحجر ، وفي لهفة ركزنا جهودنا في الحفر هابطين أمام وجه الحجر ، ووجدنا أن ظنوننا قد تحققت وأننا كشفنا عن لوحة عظيمة من الحجر الجيرى من طراز لوحات الأسرة الثامنة عشرة عليها سبعة وعشرون سطراً بالنقش الهيروغليني الجميل وفي حالة تامة من السلامة ، عليها سبعة وعشرون سطراً بالنقش الهيروغليني الجميل وفي حالة تامة من السلامة ، وإن كان الجزء المستدير في أعلاها قد تأثر بعوامل التعرية ، نظراً لتعرضه لذلك ، وهو يقدم القربان « لأبو الهول» .

وقد أسرعنا بعناية ، فأزحنا ماكان يطمس وجه اللوحة من بقايا الطين والشقف ، فأصبح في استطاعتنا أن نقرأ خرطوس «أمنحتب الثاني» ابن وخليفة



. ( شكل ٣ هأ، ) موقع أبو الهول قبل أعمال التنقيب



( شكل ٣ «ب» ) الموقع بعد التنقيب

« تحتمس التالث » الفاتح العظيم ومشيد الإمبراطورية فى الاسرة التامنة عشرة ( حوالى عام ١٤٤٧ ق.م ) .

وفى الرديم من حول هذه اللوحة عثر على كثير من دمى النذر تصور أسوداً وأصناماً «لأبو الهول». وكانت هذه الدمى من النذور الخاصة «لأبو الهول» الكبير ولبادة الشمس .

وكانت الدمى المنذورة مصنوعة من مواد متنوعة منها البرنز ومنها الفخار المطلى والحجر الجيرى . وأكثر تلك النذور جاذبية من دمى الأسود ، يرى فى (شكلرةم) .

وخلال مواصلة عملنا فى التنظيف أمام اللوحة وخلفها وجدنا على مسافة أربعة أمتار تقريباً من قاعدتها بقايا جدار سميك من اللبن ، و بعد المضى فى العمل على تحرير ذلك الجدار وصلنا إلى الدليل على معناه ، وظهر لنا مصراع جميل لباب من الحجر الجيرى عليه خرطوش فرعون « مرنبتاح » من أبناء « رمسيس الثانى » الذى يسمى فرعون الحروج ( ١٣٢٥ — ١٣١٥ ق.م ) .

وفى جوار ذلك عثرنا فى الرمل على قطع من الحجر الجيرى عليها نقوش وكتابات تدل بوضوح على أنها خاصة بمعبد، وبعد يومين عثرعلى المصراع الثانى من الباب المشار إليه . وتنقضى الأسابيع التالية فى فحص رقعة هذا المعبد، وإذا كان يبدو للقارئ أن سير العمل حينئذ كان بطيئاً ، فينبغى أن نقرر أسباب ذلك التى قد أسعدتنا باتصال العثور على آثار صغيرة هامة تعوضنا من الوقت ما يكفى للمناية بصيانتها ، فهى قد صورت بطبيعة الحال فى مكانها قبل نقلها لتنظيفها ودرسها .

وتشمل هذه الآثار الصغيرة تراثا من النذور فى صورة دميات من أسود ومن تماثيل« أبو الهول » ودمى على هيئة صقور ، ثم شواهد وآلواح ، وظهرت كذلك لوحات أخرى كبيرة لكثير منها أهمية تاريخية ولغوية عظيمة كما سنرى بعد .

وفى نهاية شهر ديسمبر كنا قد اطمأننا تماما إلى فحص أبعاد المعبد ، وقد اتضح أنه مبنى من اللبن ذو جدران ضخمة ومحلى بأحجار بيضاء جميلة من محاجر طرة.

ویشمل المبنی بهوا طویلا و آخر صغیراً وست حجرات جانبیة رحبة ( انظر شکل رقم ه ) .

ومدخل المعبد من الجنوب يتيح منظرا رائعا لرأس «أبو الهول» وقوائمه . ولقد كانت الجدران فى أصل بناء المعبد مكسوة بالحجر الجيرى الأبيض إلى ارتفاع كانين سنتيمترا .

وقد بقى كثير من هذه الكسوة فى مكانه الأصلى ، كما كسبت أطوار المدخل الرئيسى بالحجر الجيرى الأبيض ، وكان يحرسه تمثالان «لأبو الهول» من الحجر الجيرى أيضا ، وجد أحدها فى مكانه الأصلى ولكن نظيره نقل إلى حيث لاندرى . ( انظر شكل ٣ ) .

وفى الطرف الجنوبي من الجدارين الشرقى والغربي من البهـو الأكبر منافذ منحوتة نحتا رقيقا من الحجر الجيري الأبيض تؤدي إلى الحجرات الجانبية .

ويجرى إلى وسط البهو الأكبر مسلك من الحجر الجيرى ، في طرفه الشالى منخفض مستدير وغير عميق ومنقور في أحد الأحجار المرصوف فيها . وأمشال هذه الحفر كانت توجد عادة لتضم موائد قربان مستديرة الشكل في مقابر الدولة القديمة . إلا أن ذلك لا يلائم الواقع في الوضع الحاضر ، ونرانا لذلك مضطرين إلى أن نقرر أن هذه القطعة من الحجر قد جيء بها من إحدى مقابر الدولة القديمة المجاورة جريا على أسلوب البنائين المصريين القدامى .

وقد قسم كل من ركنى القاعة الشرق والغربي إلى قسمين فيها يعد ليكونا مقصورتين وجد فى إحداها وفى مكانها الأصلى لوحة أقامها الملك « سيتى الأول » والد « رمسيس الثانى » (١٣١٣ ـــ ١٢٩٢ ق . م) من ملوك الأسرة التاسعة عشرة.

وعلى اللوحة منظر يمثل الفرعون يطرد صيد الصحراء .

وفى نهاية المر المعبد من الحجر الجيرى الذي يجرى إلى البهو الأكبر يوجد المدخل إلى بهو أصغر حيث أقيمت لوحة «أمتحتب الثانى» من الحجر الجيرى أيضا، والتي تشغل الجزء الأوسط من جدار القاعة الشهالى . وقد وجد أن هذه اللوحة أقيمت فوق كتل صهاء من الحجر الجيرى ولا تزال فى مكانها الأصيل ، وعلى مقربة من هذه اللوحة كشف عن أخرى أصغر منها بكثير وتحمل اسم «أمنحتب الثانى » أيضا وهى ذات خصيصات هامة .



٥ź



( شكل ه ) رسم تخطيطي لمعبد أمنحتب الثاني



( شكل ٩ ) المدخل إلى معبد أمنحتب الثاني في وفيه تمثال من الحجر الجيري لأبوالهول

وإلى الشمال من اللوحة الصغرى عثر على قاعدة وقدمى تمثال للملكة « تاعا » زوج « أمنحتب الثانى » ووالدة « تحتمس الرابع » ، على أن ألجال فيا بقى من هذا الحطام يجعلنا نأسف جد الأسف على ما فقد من بقايا التمثال ، وعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التى بذلت فى البحث عن الجزء الضائع فاننا لم نعثر إلا على قطعة واحدة هى جزء من العمود الذى كان يرتكز عليه التمثال .

وفى الطرف الشهالى من الجدارين الشرقى والغربى من البهو الداخلى يوجد بابان منحوتان من الحجر الجيرى يؤديان إلى حجرتين جانبيتين تشبهان اللتين فى نهاية هذا المبنى من الناحية الجنوبية.

ومن هنا نعلم أن المعبد كان كامل الأجزاء ، وعلى الرغم من تآكل جدرانه إلى ما يقرب من نصم بنائه بالأصلى فى كثير من جهاته فان تصميم بنائه بتى محفوظا تماما .

ولما أخذنا نفكر فى طريفة لحفظ لوحة «أمنحتب الثانى » النى نصبها من الحجر الجيرى من الضرر المحتمل أوحت إلى حالة المعبد فكرة فى الصيانة لا تقتصر على اللوحة وحدها بل تفيد فى صيانة الأبواب المنحوتة فى الحجر كذلك وإلى إظهار الآثار هذه فى مواضعها الأصلية التى خصصت لها بقدر الإمكان.

وكان كل ما يحتاج إليه فى هذا الشأن ، هو تنظيف النقوش ، وإقامة مصاريع الأبواب وعتباتها فى أماكنها ، واستئناف الارتفاع بالجدران إلى علو مناسب، وأخيراً رفع سقف فوق البناء كله .

وفى سبيل تنفيذ هذا الإصلاح استخدمت قوالب من اللبن المحلى لتطابق تلك التي بنى المعبد بها على قدر المستطاع ، وفى سبيل التقوية استخدمت عمد من الآجر وأحزمة من حديد (انظر شكل ٢).

وبعد أن تم الإصلاح أقره الكثيرون من الحبراء وغيرهم ، ولكنه على الرغم من ذلك لم أكد أترك العمل فى مصلحة الآثار حتى قوضت هذه الإصلاحات وبقيت اللوحة العظيمة والأبواب المنحوتة معرضة للعوامل الجوية . وفى النهاية غطيت الآثار المنقوشة بألواح قبيحة من الحشب و بق المعبد كذلك منذ ذلك العهد .

ويظهر من هذا أن العادة القديمة في هدم آثار السلف لم تمت بانقضاء عهد الفراعنة بل استمرت حتى يومنا هذا.

وليس من شك فى معرفة من أسس هذا المعبد ، لأن النص المنقوش على اللوحة السكبيرة من الحجر الجيرى يحدثنا أن المعبد واللوحة كليهما قد أقيما بأمر «أمنحتب الثانى » وفاء نذر نذره صبياً عندما زار «أبو الهول» والأهرام .

غير أن المعبد كله لا يمكن أن ينسب إليه فمعبده كان البهو الداخلي ولوحاته ، أما البهو الخارجي ومقاصيره فيظهر أنه قد أضافه ملوك متأخرون حتى زمان « رمسيس الرابع » من ملوك الأسرة العشرين ( ١١٦٧ — ١١٦١ ق ٠٠ ) .

## ما عشر عليه فى منطقه المعبد لوحات الاذن

وبينها كان العمل يسير قدما في معبد «أمنحتب الثانى» المشيد من اللبن عثر على كشير من الآثار الصغيرة كانت تظهر بين آونة وأخرى في رقعة المعبد وما حوله . وكانت معظم هذه الآثار كما ذكرنا نذوراً أو لوحات صغيرة . وبدل عدد هذه الآثار على ما كان « لأبو الهول » من شهرة ككان للحج لختلف الناس ممن كانوا يستطيعون إليه سبيلا ، ملوكا كانوا أو سوقة ، ثم يترك كل منهم تذكاراً لحجته عند هذا الصنم المقدس ، ويمثل بعض هذه اللوحات أعمالا فنية صادقة ، وبعضها كما يبدو من عمل الهواة تفوق تقواهم مهارتهم الفنية .

وبين كل أولئك مجموعة متميزة من اللوحات الصغيرة نسميها « لوحات الأذن » ذلك لأن مناظرها إنما تمثل أذنا آدمية أو أكثر ، ولوحات الأذن هذه قد وجدت كذلك في « منف » في محيط معبد بتاح . وهناك كثير من الآراء والفروض في بيان الغرض منها ، فقد ظن مثلا أنها مهداة من الصم انتفاء البرء من علتهم (١) ، وفي رأى آخر أنها عملت لتلفت الإله لسماع ضراعة المصلين ، وفي ذلك يقول « يترى (٢) » .

« وللفوز باستجابة الإله ، نشأت عادة حفر أشكال الآذان على ألواح المصلين . فقد كان يظن أن الإله يكون بذلك أسرع إلى استماع الشكاوى ، وعلى لوحة واحدة — على سبيل المثال ، عشرات الأذان . وعلينا — أكبر الظن — أن نعتبر هذه الآذان بدلا من أذنى الإله ، وما على صاحب النذر إلا أن يحج إلى بقعة مقدسة،

Wilkinson, «The Ancient Egyptians,» vol. III, P. 395 : داجع (۱)

Petrie, «Religious Life in Ancient Egypt,» P. 195. (٢)

ويهدى لوحة الأذر إلى رب القدس ، ثم يسر إلى الأذن ـ القائمة فى جدار المعبد ، أو المدفونة فى الرمل من حوله ـ شكواه ، وهنالك تعى الأذن ضراعة صاحب النذر وتحفظها ، ثم تحظى الضراعة بنظرة الإله ، أو يمعنى آخر كانت تدون للرجوع إليها . وتحمل كل لوحات الأذن تقريباً عبارة :

عمل بوساطة . . . . . . . . . . . ويليها اسم صاحب النذر . ويظهر أن العمل هنا يقصد به الصلاة التي أسرت الأذن لا اللوحة كما يظن لأول وهلة .

ورأى «شبيجلبرج» — أن هـذه اللوحات التي تحمل عدداً عظيا من الآذان تشير إلى إله غامض قيل إنه كان يتمتع بسبع وسبعين أذنا وسبع وسبعين عينا(١).

فكان الغرض أن تكون لكل شكاية أذن، أو أن الأمر كان تدبير ضان قائم على فكرة آيتها أنه إذا المحت بعض صور الآذان، بقيت واحدة على الأقل تدخر الصلوات لتبلغها الإله.

و بين الأمثلة الجديرة بالاهتمام من لوحات الأذن التي عثر عليها فى أعمال التنقيب التي قمنا بها نذكر ما يأتى :

ر ــ هذه اللوحة من الحجر الجيرى والتي يظهر عليها أذنان للإله محفورتان حفراً غائراً وبينهما الإله «حـــور ــ ماخت» (حورس صاحب الأفق) في صورة صقر.

وفى أسفل من ذلك مخطوطة أفقية نصها : أنجزت بوساطة « حوى » ( شكل رقم ٧ ) .

٧ — مثال لطيف عليه أذن واحدة مصوغة بالنقش البارز ، وبجانبها صورة صغيرة للإله «حور — أختى » فى هيئة صقر جائم على قاعدة مرتفعة ، وقد نقش عليها : أنجزت بوساطة «ماى » ومن المحتمل أن تكون من عمل «ماى » سى السمعة ذلك الذي تحدثنا عن سوء فعاله فيا سبق (شكل رقم ٨) .

٣ -- صورة أذن صفيرة صنعت من الخزف الأخضر المطلى عارية عن النقوش.

<sup>(</sup>١) راجم:

وحة كثيرة الطرافة عليها أذن بالنقش البارز، وفى أسفلها حفرت صورتا صقرين يحمل كل منهما التاج المزدوج ويقفان وجها لوجه كأنهما يتهامسان، تراهما مقدسين يكرران صلوات صاحب النذر فىأذن الإله (شكلرقم ٩).

ه ـــ لوحة أعلاها مستدير حفر عليها ما لا يقل عن إحدى وثلاثين أذنا وفى الجزء الأسفل منها منظر يمثل المهدى راكعا يتعبد أمام « أبو الهول » ، وفوق «أبو الهول» النقش الآتى :

« حور — مأخت » الإله العظيم يسمع . وفوق المعبد هــذا النقش : « عملها الكاتب الحاذق « مر » . ( راجع شكل ١٠ ) .

٣ -- الجزء الأسفل من نذر يتمثل فى شكل أذن من الخزف الأخضر المطلى .
 وقد كتب اسم المعبود « حور مأخت » بالمداد الأسود .

∨ ـــ قطعة من الحجر الجير عليها أذنان وصورة ﴿ أبو الهول ﴾ وتدل خشونة صنعها وعدم التزام طراز معين فيــ على أنها من صنع هاو وليست من صنع مثال عترف ( شكل ١١ ) .

٨ ـــ لوحة من الحجرالجيرى مستديرة الشكلحفرعليها أذنان وليست منقوشة .

هـــ لوحة صغيرة كان عليها فى الأصل صور عــدد وفير من الآذان كانت عفورة حفراً خفيفا ، وأصبحت الآن لا تكاد ترى . والظاهر أنه كان يزاد استعمال هذه اللوحة لغرض آخر .

ولوحات الأذن هذه من القطع الأثرية الخلابة ، يود الإنسان لو استطاع أربي يعرف الأدعية التي كان يوسوس بها إليها ، ولكن الإله يحفظ دائماً سر عباده ، ولسنا نعرف كلمة واحدة تفصح لنا عن شيء من الآمال والأماني البشرية التي تلقتها هذه الآذان ، وإنا لنأمل أن الإله كان رحما فأجاب دعاء من دعاه .

#### لقية غامضة

بينها كان رجالنا يقومون بازالة الرمال شمالى السور المشيد من اللبن حول معبد أمنحتب الثانى عثروا على صندوق من الحشب غير مهذب الشكل يضم قطمة منقوشة من الحجر الجيرى ، وكان الصندوق باليا فلم يلبث أن اندتر ، ولكن الحجر كان

سليماً تام السلامة وعليه دعاء منقوش بطلب الرحمة ، وجزء من صورة كاهن يقوم بالشعائر التي تصاحب تقديم القرابين الجنازية ، والظاهر أنه قطع من مقابر الدولة القديمة المجاورة ، ومن الممكن أن يكون الفاعل سائعا من المخربين ، أيام العهد الصاوى (حوالي ٣٦٣ – ٢٥٥ ق.م) تماما كما يفعل السائع الطائس في أيامنا – حين تواتيه الفرصة – فيفسد جدارا برمته لينتزع منه منظراً يروقه ثم يحمله تذكاراً لزورته أثراً من الآثار ، ويجوز أن يكون الفاعل واحداً من رجال الفن أراد الحصول على قطعة أصلية من أعمال النحت في الدولة القديمة ليدرسها على مهل في عرابه ، وأيا كان الأمر فأكبر الظن أن هذا العمل قد حصل في العصر الصاوى الذي بولغ فيه تقدير كل آثار الدولة القديمة ومالها من قيمة ، ولكن ترى – بعد الجهد الذي بذل في انتزاع الحجر من مكانه ، وكان في الأغلب الأعم جزء من البب – وفي إعداد صندوق على قدره – ترى ما السبب في تركه في هذا المكان ؟ ؟ باب – وفي إعداد صندوق على قدره – ترى ما السبب في تركه في هذا المكان ؟ ؟ من الصعب أن نجيب عن هذا السؤال ، ومن المحتمل أن يكون قد ترك لأن وزنه الثقيل قد عوق حمله ، أو أن سارقه وقد دهمه حراس الجبانة قد رى به ، الثقيل قد عوق مكانه إلى أن كشفت عنه معاول رجالنا .

#### مدافن من العصر المتأخر

وفى غربى معبد أمنحتب النانى مباشرة عدد من أوانى الفخار الكببرة كانت مطمورة فى الرمال ومختومة بسدادات من الطين ، ولا تزال محتفظة بمحتوياتها التى تدل على أنها بقابا بشرية محروقة ، ويرجع تاريخها إلى العهد الرومانى ويحتمل أنها مدافن أسرة . ولا شك فى أنها شاهد معبر يفصح عما كان الأماكن الحيطة « بأبو الهول » من قداسة فى نفوس الناس حتى أولئك الذين لم يكونوا من أتباع الديانة القدعة .

وقد سبق أن عترنا على ما يشبه تلك الأوانى فوق مصطبة لملكة تدعى «رخت رع» من الأسرة الحامسة فى بقعة تقع جنوبى غربى «أبو الهول» فى الجبانة المجاورة له . وقد ظهر طراز آخر من جرار الدفن على مقربة من الجدار الشالى للمعبد يتكون المدفن فيها من إناءين من الفخار الأحرركبت فتحتاها معا ويحتوى كل على هيكل بشرى ، ولكنهما كانتا فى حالة من التحلل تجعل من



(شكل ٧ ) لوحة أذن المدعو « حوى »



(شكل ٨) لوحة أذن للمدعو « ماى »

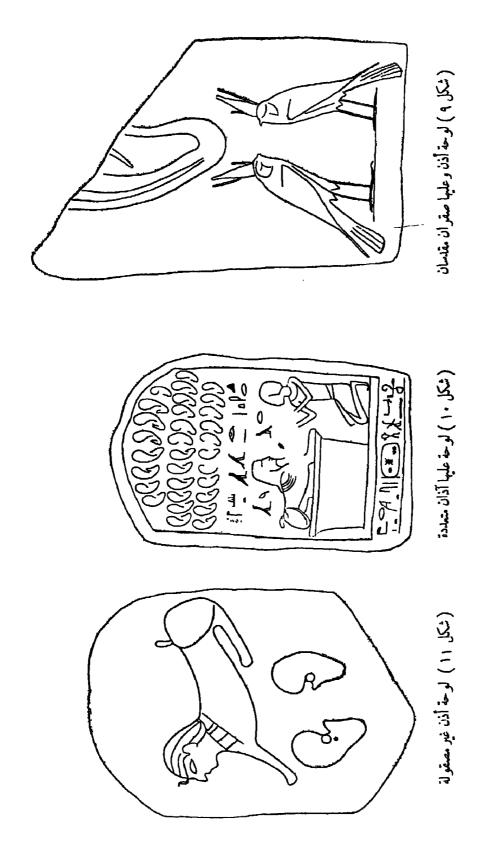

المستحيل نقلهما فتركناها من أجل ذلك في مكانهما . كما كشف فيا بعد عن مدفن آخر من نفس الطراز على بعد قريب من الأخير . وطرز المدفن الأخير تذكرنا بعادة البابليين في دفن موتاهم . وفي ضوء ما وجد من بقايا التراث الأجنبي في تلك البقعة قد يحتمل أن نزعم أن هذه الأواني إنما كانت مدافن لمستوطنين من البابليين نسى عهدهم بعد أن ماتوا بعيدا عن وطنهم الأصلي .

ولم تكن بقايا البشر وحدها هى التى وجدت فى ذلك المستقر بجوار «أبو الهول» فلقد وجدنا فى التراب المتخلف عن عملية اقتفاء أثر الجدار الشالى للمعبد بعض أوان صغيرة من الفخار تضم بقايا فيران شرسة . وكان هذا الحيوان من مقدسات الإله «حورس» صاحب حميس (۱) . كما كان لها مكانها فى عالم السحر . ولا بد أنها كانت تشكل أضخم عدة الساحر الناجح ، نستطيع أن نرى ذلك فى ضوء عدد ما استعمل منها فى السحر ، فأما سبب دفن أعداد من الفيران فى كل جرة ، ووسط رمال تلك البقعة قابته جعل الأرض التى دفنت فيها مقدسة لأنها من الحيوانات المقدسة ، وآبته الأخرى أن أصحاب النذور قد جعلوا مدافنها حول «أبو الهول» لأن هذا الأخير كان و المعبود حورس شيئا و احدا .

ومن قبل كنا قد عثرنا فى أثناء الحفر \_ فى منطقة الجيزة \_ على مقبرة من عصر الدولة القديمة اتخذت فى العصور المتأخرة مدفنا « لايبيس » الطائر المقدس للإله « توت » إله العلم والحكمة وقد نفشت صورة لهذا الإله على الجدار الغربي لمزار القبر ، ووجدت حجرة الدفن فيه غاصة إلى سقفها بأجسام محنطة لهذا الطائر الذى يعرف الآن \_ بمالك الحزين . أو أبو قردان .

<sup>(</sup>١) راجع:

<sup>«</sup>Muller,» «Egyptian Mythology», P. 165.

حررس صاحب خمس هو صبورة من حبورس الطفيل ابن اوزوريس والريس وخميس اسم مكان بنيمال الدلنا فضى فيه حورس أيام طعوله ، وكان بطلق عليه باللغة المصربة القديمة اسم (خب) ومن هيذا الاسم حبرف الاسم الحالى « كوم الخبيزة » .

### التنقيب في حدر أبو الهول

وبالإضافة إلى العمل الذي كان جارياً في معبد « أمنحتب الثاني » اتجه النظر إلى بقية الحدر عند «أبو الهول» ، وكنت أهدف إلى تنظيف كل الفضاء من جنوبي «أبو الهول» حتى منطقة الحفائر الأمريكية في الشال ، ومن الطرف الغربي في بهو «أبو الهول» إلى تخوم قرية نزلة السمان شرقاء و نضيف هنا أننا اشترينا وأزلنا بعض المنازل والحو انيت الحديثة القبيحة في آن معاً ، التي كانت تواجه «أبو الهول» والتي ظلت طويلا قذى في عيون المثقفين من السائحين ، وكان المرحوم « البرت » ملك بلجيكا قد ضاق بمنظر تلك العشش الوضيعة و الحو انيت الصادحة التي كانت تواجه «أبو الهول» وعلق على ذلك خلال زيارته في عام ١٩٣٠ ، كما أبدى مثل ذلك ملك إيطاليا خلال زيارته عام ١٩٣٤ ،

و كما سبق أن بينت كانت المنطقة الواقعة شمالي أبو الهول في حال من النشويش والحلط تدعو إلى اليأس نظراً لما بعثر فيها من التراب المتراكم بفعل آلاف السنين ، وكان تطهيرها يقتضى العمل بطريقة علمية وتنظيفها يهدف إلى إزالة كل حصاة وكل كسرة حتى الوصول إلى أم الصيخر ، وإنى لسعيد أن أقرر هنا أننا أنجزنا ذلك العمل في موسم واحد وكانت العربات — كما ذكرت من قبل — تنقل يوميا من الرمل والرديم ألفا وثلانمائة متر مكعب ، وقد استمر العمل في ذلك من الرابع من أكتوبر سنة ٢٩٦١ حتى العاشر من يونيه سنة ٧٩٣١ ، ويمكن تصور مقدار ما تم من عمل في نقل ما يقرب من ربع مليون متر مكعب من الرمل والرديم. وقد كان الأمر الذي يهم هو التفكير في المكان الذي يلتي فيه هذا القدر الهائل وقد كان الأمر الذي يهم هو التفكير في المكان الذي يلتي فيه هذا القدر الهائل هما لا حاجة لنا به . هناك خطر لي أن أمد الطريق الحديدي هابطاً به إلى قرية القرية منذ وقت طويل .

والقد كان العثور على لوحة «أمنحتب الثانى» أهم ما كشف عنه فى هذا الموسم، لا يكاد يناظره سوى السكشف عن المعبد الذى نصبت فيه . ومن الموجودات ذات الأهمية أيضاً ما عثر عليه من تلك الطائفة من ألواح النذور التى ستوصف فى فصل آخر ، وكانت تلك اللوحات مفاجأة لنا ، فلقد وجدتا أن كثيراً منها كان مهدى من أجانب استوطنوا مصر ، وهى تحمل الأسماء المختلفة التى كان يعرف بها «أيو الهول» فى زمان الأسرة الثامنة عشرة ، كما زودتنا باسم المنزلة التى كان يقطنها هؤلاء الناس وهى مدينة الحارونية ، ومن المحتمل جداً أنها «حورونبوليس» التى لم يحقق تاريخها .

وفى الثانى والعشرين من شهر نو فمبر سنة ١٩٣٦ عزمنا على إزالة التراب المتراكم فى الجهة الشمالية من بهو معبد «أبو الهول» ، وفى أثناء هذه العملية كشفنا عن تمثال صغير فاقد الرأس «لأبو الهول» ، مصنوع من الحجر الجيرى وملون باللون الأحمر والأصفر ، ويحمل خرطوش الملك «واح ـ اب ـ رع» (حوالى ٥٨٨ ـ ٥٩٥قم) وهو الذي عرف باسم « هفرا » فى التوراة وسماه هيردوت «ابريز» .

وفى ذلك ما يدل على أن ملوك العصر الصاوى زاروا «أبو الهول» وأهدوا إليه نذورا من دميات .

وكان عند نمة الممر الغربي الواقع شمال معبد «أبو الهول» جدار بناء من الحجر الجيري نقش على أحد أحجاره متن بالخط الديموطيق — وهو كتابة كانت شائعة الاستعمال خلال العصر المتأخر — وكان هذا النقش مغطى بقطعة من الشقف مثبتة بالملاط لحمايته من المحو ، وقد دل النقش على أنه سجل لذكري حج أبي «أبو الهول» ، وعلى قرب من هذا الجدار في مستوى أدنى وجد جزء من ودائع أساس تشبه التي غثر عليها السيد « باريز» وتحتوى على أكنو من نمانين ودائع أساس تشبه التي غثر عليها السيد « باريز» وتحتوى على أكنو من نمانين آسطوانيتين من المرم، وعلى قطعة من المرمر شبه مستديرة ، وهذه الأخيرة كلها تحمل اسم « أمنحتب الثاني » .

وتدل الشواهد على أن إحدى هـذه الودائع قد ظهرت فى السوق السوداء، محديثاً ، فان بعض الألواح الخزفية الزرقاء ــ وهى بلا شك إحدى ودائع أساس معبد « أمنحتب الثانى » ــ فد ظهرت فى خريف عام ١٩٣٦ بين مجموعة تاجر آثار

فى نيويورك وقد اشتراها متحف بروكلين مسترشداً برأى المسيو «كابار» و بعض هذه الألواح تحمل نفس النقوش التى رأيناها سالفاً على ماعثر عليه السيد « باريز » من عاذج الأوانى والألواح . وعلى ماعثرنا عليه فى حفائرنا من نظائرها .

ولقد وجدنا من بينها ألواحا أخرى نقش عليها: « الإله الطيب » «عاخبرو رع » محبوب « حورنا — حور — مأخت » . وأهمية هذه الألواح الأخيرة ماثلة في أنها تقدم لنا أقدم ذكر للاسم الأجنبي «لأبو الهول» في الجيزة وهو « حورنا » وربطه بالاسم العادى « حور مأخت » .

وفى يوم ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٣٦ كنا وصلنا إلى الجرف الذى يكون الطرف الشالى للحدر . وتقدمنا فى العمل متجهين إلى الشرق (مشرقين) ، وفى أثناء ذلك كشفنا سلسلة مقابر منقورة فى الصخر يرجع تاريخ معظمها إلى زمان الدولة القديمة . وقد تعرضت كلها تقريباً للسلب والاغتصاب . ويقتضينا عن الأمر أن نتساءل : أنقرت هذه المقابر قبل وجود « أبو الهول » أم بعده .

إن أكثر ما نستطيع معرفته هو أن حدر «أبو الهول» الحقيق قد تكون فى الوقت الذى كان خوفو يقطع فيه الأحجار لهرمه تدلنا على ذلك حقيقة آيتها ان الصخر الذى يحيط « بأبو الهول » هو بعينه ذلك النوع الممتاز الذى بنى منه الهرم الأكبر.

ومعظم هذه المقابر منقور فى واجهة الجرف الشالى ، ومن ثم كانت أبوابها مفتوحة إلى الجنوب على خلاف الاتجاه المتبع فى مقابر الدولة القديمة فقد كانت أبوابها تفتح عادة إلى الشرق أو إلى الشال . وهناك ثلاث مقابر أخرى يزاحم بعضها فى الركن الشالى الشرق من الحدر أبوابها كذلك إلى الشرق.

أما ما بتى بعد ذلك من جدران الحدر والتى تحيط فعلا «بأبو الهول» فأنها لم تستعمل أبداً للدفن ولو نقرت فيها القبور لانفتحت أبوابها إلى الاتجاه الذى بلائم العقيدة السليمة . نستطيع بناء على ذلك أن نقول مطمئنين بأن وجود «أبوالهول» يسبق وجود هذه المقابر ، ولما كان أكثرها بينأواخر الأسرة الرابعة وأوائل الأسرة الحامسة فهى تضيف بذلك برها ناقيا إلى تحديد تاريخ «أبو الهول» ومحتويات

هذه المقابر وما وجد فى جوارها المباشر من آثار تعد من الأشياء ذات الأهمية لأنها تبين لنا الكيفية التى أعيد بها استخدامها فى العصور المتتابعة ، فمن بينها مقبرة أعدت فى الأصل لأمير يدعى « آخ رع » من عهد الدولة القديمة وقد أعيد استعالها بدون شك فى عهد الدولة الحديثة ، ويؤيد ذلك المنظر الذى على واجهتها ، وهو يمثل الإله «آمون رع» كما يمثل صورة رجل راكع يتعبد أمام « أبو الحول » . وقد نقش على هذا المنظر ما بأتى :

« التعبد لحور أختى الإله العظيم رب السهاء ليمتح الحظوة أمام سيده حمداً لحور أختى . . . لروح موت المبرأ ذى المجد » .

وليس هناك ما يقتضى القول بأنه لم يبق شيء من المدون الأصلى . نم إن الآثار الصغيرة التي كشف عنها في حالة مبعثرة في أثناء تنظيف هذه المقابر وما حولها كانت من أنواع مختلفة وعصور متباينة . والقبر الوحيد الذي عثر فا عليه سليا بين سلسلة هذه القبور كان الدفن فيه من عصر متأخر ، فقد عثر في الحجرة المنقورة في الصخر وهي وحيدة على موميائين هشتين وحولهما البقايا التالفة من تابوتين من الخشب كانا يضان هاتين الموميائين . وعند الأفدام إناء مغطى وطبق من الفخار الأحر . ومن نجارب المنقبين أن المقابر السليمة تكون فقية جداً في أثانها ، ومعنى ذلك أن لصوص القبور القدامي كانوا على يقين من أن الأمر لم بكن يستحق المخاطرة وبذل الجهد في فتحها . وذلك يجعلنا في شك من ذمم الكهنة الجنازيين ، وحراس الجبا نات ، فقد كانوا هم الواقفين وحدهم على خفايا مافي القبور من أنواع الثروات .

وفبر آخر فى هذه السلسلة ولكنه زمان الدولة القديمة وهو لبحار يدعى «كاى وحم»، نقش على عارضة باب مدخله الرئبسى صيغة تدل على ما كان عليه صاحبه من فضائل إذ يقول: « إن القبر ملكه ومتاعه الحقيق» كما يقول: « إنى لم أغضب صانعا بمن عملوا فى هذا القبر». والظاهر أن «كاى وحم» أراد بقوله هذا أن يبرى نفسه من رذائل كانت شائعة بين المصريين القدماء فى أعمالهم، وظاهر أنه حريص على إثبات حقه فى ملكية القبر وأن أحجاره لم تغتصب من أى بناء آخر، وأنه يدعى كذلك أنه أجر على العمل، ولم يلجأ إلى السخرة.

وفي مقبرة لمن يدعي « رمنوكا » كشفنا عنها في الموسم الثاني من مواسم عملنا

نقس مشابه لهذا هذا نصه: « أما عند هذا القبر الأبدى فقد أقمته لأنى كنت مقدراً أمام الناس. وأمام الإله، ولم يحصل أننى حملت إلى هذا القبر متاع أى إنسان لأنى كنت أذكر يوم الفصل فى الغرب(١). وقد أنجزت هذا القبر لقاء خبز وجعة بذلتها أجراً للصناع الذين أقاموا هذا القبر. تأمل حقاً أنى أعطيتهم أجوراً عظيمة جداً من الكتان الذى طلبوه وقد شكروا الإله من أجل ذلك(١).

وبعد الحلاص من نبس كل مقابر هذه السلسلة و تسجيل محتوياتها كانت مهمتنا التالية تنظيف البقعة الواقعة أمام الجرف الشالى ، متجهين جنوبا حتى طرف المنتخفض الذى يستقر فيه « أبو الهول » . وكانت فى هذا المسطح طبقة عميقة من الرمل لم تطرق فى العصور الحديثة ، وهناك عثرنا على شىء هام وهو تمثال من الحجر الرملى لرجل كان كاهنا لمعبودة « منف » « ستخمة » ، واسمه « حتب » ويرجع تاريخه إلى زمان الأسرة الثانية عشرة (حوالى ٢٠٠٠ - ١٧٨٨ ق م ) .

وعلى مقرية من المكان الذي وجدنا فيه هذا التمثال وليس معه تماما كان هناك عدد من لوحات النذر الصغيرة ، بعضها منقوش ، و بعضها عليه صور « لأبو الهول » .

وأهم ما في هذه الأخيرة التي ترينا منظر « أبو الهول » و « الأهرام » في حالة أراها فريدة في تاريخ الفن المصرى ( انظر شكل رقم ١٧) فقد صور «أبو الهول» مع الهرمين الكبيرين في ظاهرة ، حسب قواعد المنظور الحديث ، وكان المظنون أن المصريين يجهلونها تماماً . فإن القاعدة في الفن المصرى أن تصور الأشياء و بخاصة المقدس منها على أن يظهر كل جزء في الصورة ، فنلحظ مثلا في تمثال الملك الواقف بين مخلبي « أبو الهول » (شكل ٢٩) حيث يبدو مرسوما بالطريقة المصرية ، أو بتعبير آخر كأنه واقف في الهواء فوق المخلبين بينا نجده ( في شكل رقم ٤٠ ) أنه قد مثل واقفاً بجانبهما ، فأما في الحالة المحاصة باللوحة التي هي موضوع بعثتا فإن التمثال يبدو موقفه واضحاً بين مخلبي « أبو الهول » كما أن الجزء الأسفل من الساقين محجوب بأقرب قائمتي التمثال منه . ولننظر الآن إلى الهرمين . لقد كان

<sup>(</sup>۱) العرب بالمصرية « أمييت » كان في نظر القيوم أرض الموتى التي يحكمها الآله « أورير » الذي كان ينتظر كل مصرى أن يحاكم أمامه في الفرب .

<sup>(</sup>٢) لم تعرف العملة عند قدماء المصريين ، فالأجور والصعف ت التجاربه وحلامه كانب بعدمد على طريفة المقايضة (المبادلة).



(شكل ١٢) لوحة عليها رسم أبو الهول وهرمين

من غير المألوف أن يطهر فى منظر مصرى أى شى، خلنى ، وفى الحالات القليلة التى وقع فيها شى، من ذلك فقد كان الواعز إليه تقليديا محضا ، وعلى ذلك كان ينبغى أن نتوقع رؤية الهرمين موضوعين أحدهما بجانب الآخر ، معلقين فى الهوا، فوق رأس « أبو الهول » وظهره ، خلافا لدلك نرى الهرمين قد رسما رسما منظورا وقد التحم أحدها بالآخر على حين حجب جسم « أبو الهول » قاعدتيهما ، ومثل هذا المنظر يمكن أن تتاح رؤيته لأى امرى " يقف فوق سقف معد الوادى للملك « خفرع » موليا وجهه شطر الشهال .

فاذا كان الصانع من أهل الثقة وصاحب دفة فى ملاحظاته من هذه الناحية فريما جاز لنا أن نتيخذ من ذلك شاهدا على قدرته على تزيين « أبو الهول » متشحا بقلادة واسعة وقد غطى ظهره بريش صقر . ويرى فوق « أبو الهول » فى هذه اللوحة صقر طائر يلى ذلك المتن التالى : « حور مأخت الإله الأعظم رب الساء » .

ومنقوش من أسفل ذلك: (عمله الكاتب الماهر « منتوهر ») ويحمل السجل من أسفل ذلك منظر رجلين يتعبدان. ويحتمل أن يكون المقدم منهما « منتوهر » نفسه وهو يحمل على رأسه شعرا مستعارا مسترسلاو يرتدى ردا، طويلا ، أما زميله لذى رسم فهوأصغر حجا فرأسه حليق ، ويحمل أدوات كتابة معلقة على كتفه ، ومكتوب بين الصورتين ما يأتى : (عمله الكاتب «كاموت نختو المرحوم ») ولما لم يذكر ما يشير إلى العلاقة الأسرية القائمة بين الرجلين ، فلنا أن نظن أنهما كانا معلما و تلميذ، أهديا هعا لوحتهما المشتركة تذكارا لحجهما حرم « أبو الهول » و « الهرم » .

ويحمل ظهر اللوحة صورة امرأة وهو خال من النقش، وما نعرف على وجه التحقيق ما إذا كانت هناك صلة بينها وبين الرجلين الممثلين على الوجه، أو أرف اللوحة أعيد استخدامها.

ويمكن تقدير ماكان من اضطراب في هذا المكان من واقع ما كشفنا عنه في بقعة واحدة . فهذا تمثال صغير مهشم لرجل مصنوع من الجرانيت الأحر الوردى يرجع تاريخه إلى عهد الدولة القديمة ، وتلك لوحات من عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ، ونذور في هيئة أسود وعلى شكل ، أبو الهول » من عصور مختلفة، ثم جزء من قاعدة تمثال لأمير يدعى ، «ان ـ كا ـ ف» ، من عهد

الدولة القديمة وقبره من أجمل القبور التي كشفنا عنها في الجرف الشالي من حدر « أبو الهول » .

وبالقرب من نهاية المنخفض الذي يربض فيها ، أبو الهول ، كان هناك جدار من اللبن يبدو أنه كان خاصاً بوضع اللوحات التذكارية المهداة ، فقد وجدنا فيها مالا يقل عن تسع لوحات مثبتة في بنائه ، وكذلك تمثال صغير مهشم في كوة ، ولا زالت إحدى هذه اللوحات وهي في حالة تامة من السلامة \_تحمل بقايا من الألوان الرائعة بين أزرق واصفر . فاذا كانت جميع هذه اللوحات \_ كا يبدو \_ ملونة كذلك فقد كان الجدار معرضاً لمنظر رائع كتلك التي تبدو في اللافتات الحديثة .

وفی السادس من شهر مارس سنة ۱۹۳۷ و قعنا علی أسس معبد آخر مبنی من اللبن ، موقعه شمالی معبد ﴿ امنحتب الثانی ﴾ مباشرة ، و كان فی حالة سیئة فتآ كات جدرانه مما یلی أساسه ، ویظهرأن مدخله كان من الجهة الغربیة ویؤتی علی درجات تهبط من مستوی أعلی من سطح الأرض ، (انظر الرسم شكل رقم ۲).

ويظهر أن هذا المعبد أقدم من معبد (أمنحتب الثانى) ويحتمل أن يكون بانيه (تحتمس الأول) ثالث ملوك الأسرة الثامنة عشرة (١٥٠١ ق.م). وهو عند المقارنة بمعبد (أمنحتب الثانى) تدعونا ما وصلت إليه حال عمارته من التخريب إلى الشك فى أنها استعملت مدداً لما تلاه من بناه. وقد أمدنا هذا المكان بكثير من اللوحات الصغيرة، ونذور فى هيئة أسود وصقور وعلى شكل «أبو الهول» وكلها مهشمة.

وفى الخامس والعشرين من شهر مارس بلغنا المنازل الحديثة فى نزلة السهان ، وأخذنا فى هدمها ، وحتى فى هذا المكان استمرت الرمال تمدنا بأوان فيخارية ونذور فى هيئة أسود . وفى السابع والعشرين من شهر ما يو انتهينا من هدم الجدران الضيخمة التى كانت تشبه الفناطر وكان قد أقامها ( باريز ) شرقى ( أبو الهول ) ونظفنا البقعة ها بطين حتى مستوى الصيخر الأصلى و بذلك حررنا الطريق الأصلية التى كانت تؤدى إلى « أبو الهول » .

وبذلك أصبح فى مقدور الزائر مرة أخرى أن يسلك إلى « أبو الهول » نفس السبيل التى كان يقصدها ذلك العبقرى الجهول الذي وضع تصميم هذا الأثر العجاب.

#### أصل « أبو الهول »

لقد ألف المرء شكل « أبو الهول » المصرى الذى غدا رمن المصر ، وغدا المرء مطمئنا إلى هذا الشكل ، لا يتوقف ، ولا يتريث ليسأل عما فى مظهره من تهجين . ومع ذلك فهو كغيره من الأشياء له أصل هو الأسد ، ونستطيع أن نقول استناد الله إلى ما جاء فى لوحات الاردواز من عصر ما قبل الأسرات ، والتى كانت تستعمل لطحن الكحل الذى كان المصريون بجملون به عيونهم فى هذا العصر السحيق . ومن تلك الألواح نسوق مثلين يربنا أحدها صورة أسد قوى يبقر بطن رجل غير مصرى منبطح على الأرض ، وآخرون من أشباهه صرعى تنهش رممهم الطير ، وعلى يمين الأسد طائفة من أسرى يسوقهم شخص يلبس أوبا طويلا موشى ، وأطرافه من بنة .

والمثل الثانى يرينا صوراً رمزية لسبع مدن محصنة ، تدل صورها على أسمائها ، فالبلدة « كاو » ترى وقد هاجمها وأخذ يقوضها من أساسها أسد بفأس أو معول(١).

ويرى « زبته » أن تلك الأسود إنما تمثل الملك الظافر ويدلل على رأيه بما بؤيده فيقول : إن من تلوا هذا العصر من المصريين كانوا دائماً يصورون الفرعون كأسد ، فيقولون « كالأسد في ساحة القتال » أو « الأسد الضارى » أو « أسد بين الحكام . . . . . . . الح . و مثلونه في هذه الصورة في كل عصور التاريخ المصرى . وكان « أمنحتب الثالث » بوجه خاص مغرما بأن يصور في صورة أسد ، جاء فيا على التمثالين الجيلين الملذين عثر عليها في جبل « بركال » ببلاد النوبة من نقوش :

<sup>(</sup>۱) أولى هاتين اللوحتين موجوده الآن بالمتحف البريطاني: راجع Legge, «P. S. B. A.» vol XXII, P. 135.

وبحصوص اللوحة الثانية راجع:

Demorgan, «Recherches sur L'origion de L'Egypte,» vol. II.

لقد أقام هذا الأثر ليمثل صورته الحية على الأرض « نب ماعت رع » (أمنحتب الثالث) \_ ويستمر المتن مشيراً إلى الملك على أنه . الأسد القوى محبوب آمون رع ملك الأرباب المصرية خلال الأسرة الثامنة عشرة (١) . وهذان الأسدان الموجودان الآن بالمتحف البريطاني (٢) ، وقد وصفهما الكاتب (رسكن) نأنهما أجمل قطعتين منحوتتين لحيوان في العالم أجمع .

ومن الأمور الطبيعية عند الناس والبدائيين بخاصة وبعض الشعوب المتحضرة أن يشبهوا حكامهم بأقوى وأجل ما يعرفون من الحيوان. والواقع أن الأسد كان ولا يزال يلعب هذا الدور فى كثير من بلاد العالم، فمن ألقاب إمبراطور الحبشة : أسد يهوذا ، على حين يلقب « شاكا » ملك زولولاند العظم فى جنوب أفريقية « بالأسد الأسود » .

ونستطيع أن نقول إنه من المحتمل أن ملوك مصر قبل الأسرات كانوا فى العادة يصورون على هيئة أسود ، وقد استمر هذا التصوير المجازى خلال عهود الأسرات ، فقد كان الملك يمثل أحيانا فى صورة ثور ، وكان لقبه « الثور القوى » ضمن ألقاب فرعون وظل حتى نهاية عهد الوثنية ، غير أن هذا التصوير على شكل البقر لم يبق بعد العصر العتيق .

ولقو الأسد وشجاعته أصبح يعتبر حارسا فويا ولذلك أصبحت صورته شيئاً يمكن أن نسميه «حلية سحرية»، وصار ينظر إلى الأسد منذ عهد ما قبل الأسرات على أنه يؤدى عمل الحارس، وفى مصر القديمة كانت صورته تشكل قوائم المقاعد ومساندها، كما كانت تشكل كذلك القاعدة التي يرتكز عليها عرش الملك، وتشكل صورة الأسد المستطيلة قوائم أسرة الأحياء فتحرس الأسود النائم من أعدائه الطبيعيين والحارقين للطبيعة، كما هى الحال فى نقوش الموتى أيضا.

وكانت صورة الأسد فى الرسم والنحت على السوا. تحرس أبواب المعابد كما هى الحال فى معبد « الدير البحرى » غرب طيبة ، وحتى فى معبد « أمنحتب الثانى » الواقع بين فوائم « أبو الهول » الكبير بالجيزة .

Budge. The Egyptian Sudany P. 618. : داجع (۱)

Budge. \* grude to the Egyptian Galleries (SCULPTURE) راجع (۲) P. 121.

وكان يتبع الملك أسد أليف في ساحة القتال ، ومن المحتمل أنه كان كذلك يقوم بدور الكلب في حراسة القصر أيام السلم ، كما نرى في عهد « رمسيس الثاني » . وفي رسوم مدينة « هابو » في غرب طيبة نرى أسدا أليفاً يتبع رمسيس الثالث في المواكب الدينية ، وكانت صور الأسد تستعمل في بعض ألعاب التسلية تمثيلا للأفراد ، واستعملت دميات على هيئة الأسود كتعاويذ في عصور ما قبل الأسرات ، وفي عصور الأسرات على السواء ، وكانت ضباب الأبواب ، وبعض صنجات الموازين تصاغ من البرنز في هيئة الأسود .

وكانت ميازيب المياء تنتهى فتحاتها بما يمثل رأس الأسد ، وقد انتقلت تلك العادة إلى أوروبا وانتشرت فيا يظهر فعدت الميزاب إلى الصنبور والنافورة . إلى يومنا هذا .

على أن الصلة بين رأس الأسد وقذف الماء يذكر بالمعبودة « تفنوت » توأم « شــو (١) » .

و « تفنوت » التى يعنى اسمها « التافلة » كانت تمثل فى صورة امرأة برأس أسد أو لبؤة وأحيانا تمثل فى صورة أسدية كاملة . وكانت تشخيصا للمطر والندى والرطوبة . ويجوز أن يكون بعض تقاليد هذه الآلهة على طول المدى قد نقل إلى أوروبا عن طريق بلاد اليونان ورومه ، وهذا يفسر لنا وجود الأسد فى كل نافورة عامة ، وإلا كانت صورة الأسد فى مثل هذه الأحوال حلية غير ملائمة .

ويقول «حوربولون» (٢) الكاتب الكلاسيكي الذي عان حوالي مطلع الفرن الخامس قبل الميلاد: « إن الأسود كانت تعد من سمات الفيضان، ذلك لأن النيل كان يشكو فيضه عندما تكون الشمس في برج الأسد، كذلك كان المشرفون على الأعمال المقدسة في القديم يصنعون الميازيب ونافورات المياه ومجاريها في صورة أسود.

<sup>(</sup>۱) هدان المعبودان هما اول توامين خلفهما الآله امون . وكما نقول احدى الأساطير خلق اتوم الآله « شو » بعطسة منه ، وخلق الآلهة « تفنوت » سعله منه . وفي العربيه العامة الآن « تف » بمعنى تفل .

Horapollo, Book I, 21. : داجع (٣)

ونجد كثيراً من الآلهة المصرية — غير «أبو الهول» والآلهة «تفنوت» — يتخذ صفات خاصة بالأسد ، فالإله « نفرتوم » أحد أعضاء ثالوث منف ( وهو بتاح وسخمت ونفرتوم ) يمثل عادة واقفاً على أسد ، وأمه « سخمت » تمثل برأس لبؤة . والإله « ماحس (١٠) » يمثل في صورة أسد بلتهم أسيراً أو في صورة رجل برأس أسد ، والإله « بس (٢) » تستعمل صورته حلية رئيسية لزخرفة أثاث المنزل وأدوات الزينة ، وكان يمثل قزما له جز، من جسمه إنساني والآخر أسدى .

إذا ذكرنا كل أولئك فالى أى شى. كانت تشير ?

فكان الأسد كما رأينا منذ أقدم العصور أقوى الحيوانات وأشدها بأساً وأثراً وهو بذلك كان رمن الله ، وهو عند البدائيين رمن لرئيس القبيلة ، والملك أو الرئيس هو الذي يحمى قومه من العدو ، يقودهم في ميادين القتال ، ويستحدث لهم أماكن جديدة للصيد ، ويطعمهم وقت المجاعة ، فكان الرئيس والأسد شيئاً واحداً في فهمهم (عقيدتهم) ، ومن ثم كانت التميمة على هيئة الأسد أغلب الظن لهذا الغرض .

ولا شك أن للأسد جمالا فى خلفته ، وأنها لحلقة مطواع يمكن استخدامها لأغراض مختلفة ، ذلك من عوامل انتشار الرمن بالأسد ، ولكن الغرض الأساسى هو اتخاذه درعاً واقياً وحارساً ساهراً قوياً لم ينس ، واستمر ذلك منتشراً فى عهد البطالمة ، كما كان منتشراً فى العهود القديمة التى ترجع إلى قبل أيام « مينا » ، وواتت الفرصة المصريين عندما رغبوا فى خلق صورة ذات أنر لملكهم المؤله وكان يسمى بعد الموت « حوراختى » ( حور الساكن فى الأفق ) رب الساء ، فتساءلوا كيف يصورون ذلك ، خطر ببالهم استمال صورة الأسد ولكنها لم تف بما يطلبون لارتباط الأسد فى عقولهم بالشراسة والملكية فى آن معاً ، وكانوا يرغبون فيا يمثل قوة العقل والبدن ، وأكبر الظن أنهم وصلوا عن هذه الطريق ، فتفتق ذهنهم قوة العقل والبدن ، وأكبر الظن أنهم وصلوا عن هذه الطريق ، فتفتق ذهنهم

<sup>(</sup>۱) الاله « ماحس » هو ابن اله الشمس رع والآلهة « باسستت » آلهسة يوبسطه ويوحد أحيانا بالآله « شو » أو الآلهة « تغنوت » وكل منهما بمثل في صورة أسد .

<sup>(</sup>٢) الاله « بس » هو اله الفرح والسرور وكان يعد حامى الأطفال والجنود.

إلى صورة « أبو الهول » الذى تظهر فيه رشاقة الأسد وقوته المخيفة بالإضافة إلى القوة العقلية الحلاقة التي خص بها الإنسان .

ولدينا حسبا أذكر مثل واحد من صور «أبو الهول»من عصر ما قبل الأسرات ، وقد وجد هذا على لوحة اردواز محفوظة الآن بالمتحف البريطاني . وهذا المخلوق له جسم إنسان ورأس صقر أو نسر ، وله جناحان يخرجان من وسط الظهر ، ويظهر أنهما مشدودان بحبال من تحت بطنه ، وقد مثل في حالة هجوم على ظهر ثور . وأقصى ما يمكن أن نقوله إن تلك الصورة فيا يبدو لا يمكن أن يكون لها معنى رمنى ، فنحن بحدها في مناظر الصيد والمناظر التي تصور الحياة البرية ، التي كانت شائعة في كافة عصور التاريخ بمصر القديمة ، وقد كانت هي الأصل في تلك كانت شائعة في كافة عصور التاريخ بمصر القديمة ، وقد كانت هي الأصل في تلك ما زالت بقاياها ماثلة حتى يومنا هذا . وبعد تمثال «أبو الهول» العظيم الرابض ما زالت بقاياها ماثلة حتى يومنا هذا . وبعد تمثال «أبو الهول» العظيم الرابض في صحراء الجزة أقدم الآثار التي مثلت في صورة أسد ورأس إنسان حتى الآن ، وهو بلا نزاع أعظمها شهرة ، فلنقف عنده قليلا نتفحصه بتفصيل أدق ، ونرى ما إذا كان من المكن أن نصل إلى فكرة عن عمره الحقيق .

إن «أبو الهول» العظيم بقدم لنا من الوجهة الأثرية أنجح طراز من طرز «أبو الهول»، فله جسم أسد قوى، وغير مكبل بالأجنحة ، وله رأس إنسان وثيق التركيب، يبدو في ذلك الغطاء المعروف باسم « تمس» وعلى جبينه الناشر، وله لحية مجدولة كلحية «أوزير». ويمثل صنم «أبو الهول» بالجيزة في النقوش دائماً رابضاً على قاعدة ، أثار شكلها كثيراً من التأمل بين فريق من علماء الأثار.

وهذه القاعدة تتخذ في العادة شكل مستطيل مرتفع يتوجه كرنيش ويضاف إليه غالباً رسم باب . ولقد مثل « أبو الهول » على إحدى وخمسين لوحة كشفت عنها أعمال التنقيب في جبانة الجيزة ، من بينها إحدى وثلاثون مثل عليها رابضا على قواعد من النوع السالف الذكر . وفي سبع منها تمثل الباب ، أما التسع عشرة الباقية فبعضها مهشم ، ومنها الصغير ، والمخطط تخطيطاً خشناً تنقصه التفاصيل ، فنرى على اللوحة رقم ١٢ من حفائرنا (انظر شكل ١٣) أن « أبو الهول » قد صور كأنه رابض على بنا، متوج بطوار وله باب . وفي متحف اللوفر لوحة لموظف

يسمى « نزم مريت » لها باب وسلم ذو ست درجات متصلة بقاعدة التمثال . وقد وصف هذه اللوحة الأستاذ « موريه » فقال(١٠) :

وفى لوحتنا نجد القاعدة على هيئة ناووس ذى باب ، يسعى إليه على درج » .

وعلى لوحة « بنت خوفو » ( ترجع إلى عهد متأخر ) يشاهد « أبو الهول » رابضا على قاعدة فى هيئة ناووس ، وإن كان ينقصها الباب والسلم .

و بعد ، ترى ما الشكل الأصلى إذن لقاعدة « أبو الهول » ?

ذلك هو نفس السؤال الذي جال بخاطر « مسبير و » عندما كان يقوم ببحثه غير المثمر حول قاعدة «أبو الهول » ، ويرجع الفضل في توضيح ذلك إلى الأضواء التي انبعثت خلال أعمال التنقيب التي هنا بها حديثاً حول هذا الموضوع . فلقد وضح أن قاعدة «أبو الهول » الحقيقية هي تلك الصخرة الطبيعية التي يربض فوقها ، وقد قطعت من الأمام إلى عمق مترين ونصف متر تحت مستوى المخلين ، وعندما بني معبد «أبو الهول » استعملت هذه القاعدة الأمامية أساساً للجدار الغربي في الردهة الكبرى ووسط هذا الجدار الغربي كسوة كبيرة تشغله .

فاذا نظرنا إلى « أبو الهول » من مدخل المعبد أو من الردهة المكشوفة ، التضح لنا على الفور شكل القاعدة ، فأبو الهول يبدو رابضاً على كتلة عظيمة مستطيلة ، كانت في عهدها الأول متوجة بطوار (كرنيش) مفرغ ظهر بجزء منه خلال عملية التنقيب في المعبد وهنا يبدو المنظر كما تراه مسجلا على اللوحات وباب القاعدة هو المحراب الذي يتوسط الجدار الغربي من الردهة الوسطى .

وليس هناك ما يدعو إلى أن نشق على أنفسنا فى بحث ما فى تفاصيل الصور من اختلافات لأن الفنانين المصريين القدامى كانوا يجرون وراء خيالهم بعد أن يرخوا له العنان . ومما يؤيد ما ذهبنا إليه أنك ترى فى اللوحة رقم ه (شكل ١٤) صورة «أبو الهول» وهورابض على قاعدة من الصخر الطبيعى وأمامه معبد، وترى أن القرابين التى ينبغى أن تكون داخل المعبد موضوعة على فمته كقواعد الفن المصرى .

Moret «Revue d'Egyptologie, (1919) p. 14, pl. IV. : الجع : (١)



(شكل ١٣) لوحة المدعو « يو ح»



(شكل ١٤) لوحة عليها رسم أبو الهول ومعبده

وتتفق كل اللوحات التي رسمت فيها قاعدة لتمثال « أبو الهول » العظيم فى النقط الأساسية ، ولكنها تختلف فى ادرجة تقديرها ، باختلاف مهارة الفنان وهواه ، واختلاف مساحة الرقعة التي تقدر لرسم صورته .

وهناك نقطة كانت تبدو غامضة بعض الشيء على كل حال : كيف عرف أهل الفن والصناعة في الدولة الحديثة أن «أبو الهول» يربض على قاعدة \* وكيف عرفوا شكل هذه القاعده \* وهناك احتمالان :

إما أن يكونوا قد رأوا هذه القاعدة بأنفسهم ، وإما أن يكونوا قد نقلوها عن صورة قد عة نفتقدها الآن . و نحن نعلم من المتن الذي تحمله لوحة « تحتمس الرابع » أن « أبو الهول » في عهده كان مطموراً بالرهال ، وبالتالي يكون المعبد الذي ينخفض مستواه قد كان مطموراً كله ، ونذكر القارئ بأن أساس معبد « أمنحتب الثاني » كان مقنطراً على الممر الشالي للمعبد القديم . ولذلك فانه إذا لم يظهر ما يدل على أن « تحتمس الرابع » قد قام فعلا برفع الرهال من حول « أبو الهول » ، وهذا غير محتمل ، هان من الأصوب أن نعترف بأنه لا الملك ولا أحد من فنانيه قد استطاع رؤية قاعدة التمثال . ولنا أن نزعم بعد ذلك أن الصابع قد نقل الصورة عن شاهد قديم يخفيه الزمن عن أنظارنا اليوم .

## ولنا أن نسأل نفس السؤال في موضوع اللوحة رقم ٩ وهو :

كيف عرف الفنان وجود المعبد المقام أمام «أبو الهول» وقد كان هذا مدفوناً نحت الرمال ? وللإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نقول ، إن الأتر الذي استدللنا منه على شكل قاعدة «أبو الهول» يحتمل أن يكون قد سجل عليه ما يدل على وجود المعبد ، على حين نفيد من النظر إلى لوحة السجل أن قد كانت هناك وثائق رسمية خاصة بهذا الأثر يمكن الاعتاد عليها ، هن الممكن أنها تحوى وصف القاعدة وتشير إلى وجود المعبد في آن معاً .

# آراء المصريين القدامي في . أبو الهول ،

لم نصل حتى الآن إلى نتيجة يطمأن إليها ويقطع بصحتها عن عصر ﴿ أَبُوالْهُولِ ﴾ ولا عمن قام بنحته ، ولم نعثر على نقش واحد من عصر ، يوضح لنا هذه الناحية .

ولقد كان المصريون أنفسهم فى عهد الدولة الحديثة فى جهل تام بكل ما يتصل بالأثر ، ونشك فى أن واحدا منهم كان يعرف ما نعرف نحن من حقائق عن تاريخ « أبو الهول » .

تعال ننظر فيا قاله المصريون القدامى عن ﴿ أَيُو الْحُولُ ﴾ وأصله : إن المصريين من أهل الدولة الحديثة قد كان اهتمامهم منصبا على إيجاد الصلة بين ﴿ أَبُو الْحُولُ ﴾ والشكول المختلفة لآلهة الشمس أكثر من اهتمامهم بالبحث عن أصله القديم . ومن هنا كان ما عرفناه عن لاهوتهم من المتون التي تركوها أكثر مما عرفناه من الآثار التي خلفوها .

### امنحنب الثاني

### (۱۹۶۸ - ۲۶۱ ق ، م)

مازال أقدم رأى أصيل في تمثال « أبو الهول » هو ذلك الذي انحدر إلينا عن « أمنحتب الثاني » ، غير أن هذا الرأى مع ذلك لم يسجل إلا بعد نحو ألف وأربعائة سنة من إقامته ، وذلك دون ما ذكر لمنشئه : « على أن أمنحتب إنما يشير في لوحته الكبيرة التي أقامها من الحجر الجيرى إلى أهرام « حور مأخت » وهو اسم لعله يبين ما كان يراه من أن « أبو الهول » إنما كان أقدم من الأهرام ، كا أنه يشير إلى « أبو الهول » باسم «حور مأخت » و « حور أختى » .

### تحتمس الرابع ( ۱٤۲۰ – ۱۶۲۰ )

وقد ذكر تحتمس ارابع فيا روى من أحلامه التى نقشها على لوح من الجرانيت ما قد يعبر عن رأيه فى «أبو الهول» ، إذ سواه بالإله « خبرى – رع – أتوم» ، كا سمى هذا المعبود باسمه الشائع « حور مأخت » ، كذلك جاء فى آخر ما استبانت قراءته من سطور هذا اللوح على تهشمه :

« ولسوف توجه الحمد إلى الإله » وننفر . . . . خفرع ، والتمثال الذى صنع للإله « أتوم حور مأخت » . . . .

ولشد ما يؤسف له أن ينكسر المتن عند هذا الموضع إذ يبدو أن تحتمس قد ربط بوسيلة ما باسم « أبو الهول » بالملك خفرع . وأنه كان من ناحية العقيدة يعتبر « أبو الهول » صورة من صور الشمس في مظاهره ، كما يظهر من اسمه «حور مأخت بخبرى برع باتوم (١٠) » . ومع ذلك فأكبر الظن ألا يكون تحتمس الرابع ولا الكنان من القائمين على سدانة «أبو الهول» يومئذ يعرفون الحقيقة عن أصل ذلك التمثال .

على أننا لو أخذنا المتن بما فيه ، واعتبرنا « أبو الهول» مساويا للإله « أتوم» ، إذن لاستطعنا أن نرجع بتاريخه إلى عهد ظهر فيه هذا الإله الذي ظهر اسمه في متون الأهرام من الإلهين « خبرى » و « رع » ، ولاستطعنا لذلك أن نعد «أبو الهول» من أقدم الآلهة المصرية ، ولكننا لسو. الحظ إنما نقيم افتراضنا هذا على متون من الدولة الحديثة ، كتبت في وقت نسى فيه المصريون الطقوس الأصيلة المتواترة عن هذا المعبود .

### سيتى الأول ( ١٣١٣ - ١٢٩٠ ق ٠ م )

لم يتعرض « سبتى » فى اللوح الذى أقامه فى معبد « أمنحتب الثانى » لذكر تاريخ « أبو الهول » القديم ،كأنما عجز عن الحصول على حقائق يعتمد عليها فى ذلك الموضوع ، فاكتنى بالإشارة إليه ، بأنه المكان الذى يصلى فيه الناس » .

<sup>(</sup>۱) « حور مأخت » هو الاسم الذي كان يطلق على « أبو الهول » واسلم « خبرى » كان يمثل اله الشمس في الصباح الباكر ، واسم « رع » مثله عند العلور واسم « أتوم » عند الغروب .

ومع ذلك فلعل هذا اللوح بما أصابه من تشويه قد تعرض لما ذهب بالعبارة التى كانت خليقة أن تفيدنا . وقد سمى « سيتى » أبو الهول « حول » كما سماه « حور مأخت » وهى الأسماء التى أطلقت عليه خلال الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة .

### لوح الاحصاء

يوحى متن هذا اللوح بأنه نسخة من لوح قديم قائم فى متحف « إزيس » عند الهرم الأكبر ، ولكنه على الأرجح كما سوف نرى إنما كان تزييفا متأخرا ، ومع ذلك فقد نأخذ به على أنه يعبر عن آراء القوم الذين عاشوا بين العصرين الأثيوبي والصاوى (نحو ٧٧٠٠ سنة مضت) . ويعكس آراءهم عن « أبو الهول والأهرام » .

ذكر «أبو الهول» فى هذا المتن باسم « حورون» وهو اسم لم يكن معروفا من قبل حتى الأسرة العشرين، ولكنا نعرف اليوم أنه كان ذا أشكال مختلفة شاعت منذ طلائع الأسرة الثامنة عشرة.

وفى ذلك برهان واضح على أن نص اللوح لم يكن بحال نسخة من وثيقة ترجع إلى الدولة القديمة كما يزعم .

## بلینی(۱) ( ۲۳ بعد المیلاد )

قال «بليني» عالم الطبيعيات الروماني :

يقع أمام « الأهرام » « أبو الهول » الذى فد يستحق الإعجاب أكثر منها . وهو يروع الإنسان بسكونه وصمته ، كما أنه الإله المحلى لسكان المنطقة المحيطة ، ويعتقد هؤلاء الناس أنه فير الملك «أمايس» ، ويقولون كذلك أنه كان منحوتا فى غير هذا المكان، ثم نقل إلى موضعه الحالى. غير أنه فى الوافع جزء من الصخر الطبيعى

Pliny's works, Book XXXVI, ch XVII راجع (۱)

حيث نحت مكانه تم صبغ باللون الأحمر ليتفق مع العبادة ، ويبلغ محيط رأسه ٢٠٠ قدم وطول جسمه ١٤٣ قدما وارتفاعه من بطنه حتى قمة رأسه ٢٣ قدما(١) .

ويظهر جليا من ذلك أن « بلبيني » كان جاهلا بأصل « أبو الهول » وكذلك كان عباده في ذلك الوقت .

يتبين مما تقدم أن الفكرة العامة عند الأقدمين أن « أبو الهول » إنما كان أقدم من الأهرام ولذلك فقد يستدعى ذلك معرفة المصدر الذى خرج عنه ذلك الخبر ولعله كان تتيجة طبيعية لتسوية «أبو الهول» بالله الشمس، ولعلهم بذلك فد افترضوا بسهولة أنه من عهد ما قبل الأسرات، ولعلهم أرجعوه إلى عصر الملوك من أنصاف الآلهة الذين عرفوا بأتباع حور (٢).

وعلى نقش فى معبد «حور» بأدفو بالوجه القبلى يرجع إلى عهد البطالمة نجد ما يأتى :

تم تقمص «حور » أسداً له وجه إنسان وكان متوجا بالتاج المثلث<sup>(٢)</sup> .

ومن العجيب فى المنظر الذى يصاحب هـذا المتن أن يبدو فيه الإله فى صورة أسد طبيعى . وفى هـذا ما يدل على ما كان لكل من « أبو الهول » والأسد من شكل متناظر فى أذهان المصريين .

<sup>(</sup>١) الواقع أن أبعاد أبو الهول الحفيقية كما يلي :

ارتفاع: ٦٦ قدما ، طبول: . ٢٤ قدما ، الأذن: } اقدام و ٦ بوصاك ، الأنف: ٥ أقدام و سبع بوصات ، الغم: ٧ أقدام و ٧ بوصات ، والعرص الكلى الأنف: ٥ أقدام وسبع بوصات ، راجع . 5 14 قدما و ٨ بوصات ، راجع . 5 14 قدما و ٨ بوصات ، راجع

<sup>(</sup>۲) اعتقد المصريون أن أرضهم في البداية كانب نحت حكم اسره من الهة عطام - وأن « حود » بن « أزيس » وأزوريس آخرها ، تم خلفه أسره من أنساف آلهة عرفوا باسم « أنباع حور » الذي تخلي بدوره عن مكانه الملكي لملوك مصر التاريحيين .

Budge, "Legends of the Gods", p. p. 88, 89

<sup>(</sup>٣) راجع

## آراء مؤرخي العرب

### في (( أبو الهول العظيم ))

كانت الآراء التي صدرت عن « أبو الهول » بعد الفتح الإسلامي عام ١٤٠ بعد الميلاد قليلة وإن لم تكن مع ذلك عديمة القيمة إذ تبين مدى تغلغل المأثورات المحلية في الناس رغم تغير الدين مرتين .

#### عبد اللطيف البغدادي(١)

يقول عبد اللطيف البغدادي :

« وعند أحد هذه الاهرام رأس هائل بارز من الأرض فى غاية العظم ، يسميه الناس « أبا الهول » ويزعمون أن جثته مدفونة تحت الأرض ، ويقتضى القياس أن تكون جثته بالنسبة إلى رأسه سبعين ذراعا فى الطول ، وفى وجهه حمرة ودهان أحمر » .

### المقريزي(٢)

### وذكر المقريزى :

« وفى زماننا ( ٧٨٠ ه ) شخص يعرف بالشيخ بجد صائم الدهر ، وهو أحد الصوفية قام لتغيير أشياء من المنكرات ، وسار إلى الهرم ، وشوه وجه أبى الهول ، فهو على ذلك إلى اليوم ، ومن حينئذ غلب الرمل على أراض كثيرة من الجيزة ، وأهل تلك النواحي يرون أن سبب غلبة الرمل على الأراضي فساد وجه أبى الهول ولله عافية الأمور » .

Abdel Latif El Baghdady, «Relation de l'Egypte, vol. 1, p.106 راجع (١)

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الأول من حطط المعريزي ص ١٩٧٠

#### على مبارك(١)

ويقول على مبارك : « هذا المهنم ( أبو الهول ) يقال له اليوم « أبو الهول » وكان أولا يعرف ببلهيب كما ذكر المقريزى » ·

### القضساعي(٢)

ويقول القضاعى : « صنم الهرمين ـــ وهو « للهوبة » صنم كبير فيا بين الهرمين لا يظهر منه سوى رأسه فقط ، تسميه العامة بأبى الهول ويقال بلهيب ، ويقال إنه طلسم الرمل لئلا يغلب على منطقة الجيزة » .

وفى كتاب عجائب البنيان ذكر أن: «عند الأهرام رأس وعنق بارزة من الأرض فى غاية العظم، تسميه الناس أبا الهولى، ويزعمون أن جثته مدفونة تحت الأرض. ثم يقول عنه الرحالة «فانسلب» Vanslep» إن أنفه قد هشمت بيد رجل مراكشى، رويت عنه فى شعر عربى جميل قصة لا أذكرها هنا حرصا على الإيجاز فضلا عن عدم ثقتى فى صحتها.

على أن هـذا المعتوه الذي شوه وجه « أبو الهول » قد أوقع فعلته بالأسود التي كانت تزين أحد جسور القاهرة التي شيدها الملك « الظاهر بيبرس البندقداري » ، ولكن ما ذكره « عبد اللطيف البغدادي » أن الأسود وأبو الهول إنما شوهها الشيخ عهد صائم الدهر وذلك لاعتقاده بأن الله إنما برضي عن ذلك .

<sup>(</sup>۱) راجع الجزء السادس عنسر من كمات خطط مصر للعلامة على مبارك ص ٤٤٠ .

El-Kodai, ibid, part I, p. 197 : داجع (۲)

## آراء الأثريين المحدثين في . أبو الهول ، الكبير

#### ((فلندرز بتری ))

يقول الأستاذ فلندرز بترى فى كتابه تاريخ مصر(١) .

وبالقرب من هذا المعبد ( معبد الوادى للملك خفرع ) يربض « أبو الهول » ، ولما كنا نفتقر إلى مايدل على عصره فقد نركن فى دراسته هنا إلى الموقع الذى يقوم فيه . . . متى نحت تلك الأكمة من الصيخر هكذا ومن نحتها ? ثمة تاريخ لاحق أتاحه لنا « تحتمس الرابع » فى اللوح الذى أقامه بين مخالبه ، وليس من شك إذن فى أنه كان أقدم من عهده ، ولقد ظن من ناحية أخرى أنه يرجع إلى فجر التاريخ ولكن هناك شواهد تدحض ذلك إذ يتوسط الظهر بئر قبر قديم ، وما كانت هذه البئر لتحفر أيام تقديسه ، ولا بد أنه كان لمقبرة أقيمت هنا قبل أن ينتحت «أبو الهول » كذلك فليست هناك مقابر قريبة تسبق عهد «خوفو » ولا كذلك فى هذه المنطقة قبر أقدم من «خفرع » ، نشهد ذلك فيا نرى من الطريق الصاعدة العريضة الممتدة فى الصيخر حتى الهرم الثانى . إذ يقع على كل من جانبها عدد عظيم من آبار المقابر ، على حين لا تجد واحدة منها قطعت فى عرض هذا الطريق كله وحاصل ذلك أن الطريق إنما يسبق القبور فى المنطقة وأن « أبو الهول » يلحق تلك القبور .

ذلك هو رأى « بترى » ولكنه إنما يتحدث عن الطريق الصاعد قبل أن يكشف عنه كشفاً كاملاحقاً ، لم يكن هناك قبور فى هذا الجزء من الطريق الصاعد الذى يقع إلى جانب « أبو الهول » والذى كان الجزء الوحيد الظاهر للعيان حتى توليت الكشف عن سائره عام ١٩٣٥ و١٩٣٦ . ونستطيع أن نرى اليوم أن جزأه الذى

Petrie, «History of Egypt» p. 68, (1923)

يقع غربى « أبو الهول » تم يمتد حتى الهرم الثاني إنما يحوى آبارا حفرت في سطحه الأعلى كا ترى غرفاً للدفن قطعت في جوانبه.

فاذا اتخذنا الحقائق كما عرفها « بترى » وجدنا رأيه سليا ، إنما وقع فى الحطأ حين حاول استنتاج حكم على موقع لم يكشف إلا جزء منه وهو أمر خليق ألا نعنف فى نقضه .

#### مسبيرو

كان ماسبيرو يميل أول الأمر إلى نسبة «أبو الهول» إلى عصر ما قبل الأسرات إذ يقول (1): لقد اعتلى تمثال «أبو الهول» العظيم «حرماخيس» حارسا على أقصى الشهال منها (النهضة اللوبية) منذ عهد اتباع «حور» ثم عاد بعد ذلك فعدل رأيه إذ يقول (7): في «أبو لهول» «لعله يمثل الملك خفرع» نفسه وهو يحرس معابده وهرمه بقوة السحر التي في «أبو الهول» نتم يعود بعد ذلك في نفس الكتاب فيقول: «لقد ظل تاريحه موضع جدل آخر. وتشير الكشوف الحديثة إلى أنه إيما يمثل «خفرع» نفسه و وذلك برأس فرعون وجسم أسد وهو يحرس هرمه ومعبديه من كل شر بقوة السحر التي في «أبو الهول».

### بروكش

ويقرر بروكس (٣) أن الملك « خوفو » كان قد رأى « أبو الهول » ولذلك فلابد أنه كان موجوداً قبل عهده ، وذلك رأى يبدو أنه إنما أقامه على ما جاء فى لوحة الإحصاء المشهورة .

#### بورخارت

ومضى بورخارت تحت عنوان « أبو الهول بالجيزة » فاندفع فى خيال غريب ، إذ أراد أن يحدد عصر « أبو الهول » من الخط الملون الذى يحلى عينه ومن الطريقة التى ثنى بها لباس رأسه ، وذلك أن هذه الخصائص التى ترى فى « أبو الهول »

Maspero, «The Dawn of civilization», p. 247 : داجع (۱)

Maspero, «A manual of Egyptian archeology, p. 74.

Brughsch, «Egypt under the pharaohs», p. 37.

لم تظهر كا يزعم فى عصر آخر إلا على عهد الأسرة الثانية عشرة وفى حكم الفرعون « إمنحات الثالث » على وجه الدقة ( ١٩٤٩ -- ١٨٠١ ق. م. ) ، بل إنه ليرى فى قسمات « أبو الهول » شبها بتاثيل « إمنحات الثالث » المعروفة ، وربما كان لسو، حظ بورخارت بالنسبة للشواهد من ثنى لباس الرأس ( نمس ) وخطوط الكحل أنها ليست فى تماثيل المجموعات الوطنية فى أوروبا ، ولذلك كان مذهبه فى نسبة « أبو الهول » إلى الدولة الوسطى محالا قبوله .

#### برستد

أبد ى برستد شكه صريحا في عصر « أبو الهول » حيث يقول(١) :

« لم يستقر الرأى بعد فيما إذا كان « أبو الهول » نفسه من عمل « خفر ع » » فان « أبو الهول الأخرى ليس إلا صورة لأحد الفراعنة .

وهناك إشارة غامضة إلى «خفرع» فى نقش بين مخلبيه الأماميين تدل على ماكان معروفا له فى تلك الأيام من شأن به » .

### (( بدج ))

ويقول « بدج » في آخر طبعة لكتابه « المومياء(٢) » :

« وعند هذا المعبد (أى معبد الوادى للملك خفرع) يقوم ذلك الإُثر الغامض أبو الهول . . . . . . الذي كان يوماً رمناً للإله « حور مأخت » . . . . . »

وللملك ظل الإله على الأرض . ويحدّث نقش عثر عليه « مريت » في معبد « إزيس » قرب هرم « خوفو » : إن الملك « خوفو » أقام هذا المعبد .

وإن البعض يظن أنه هو الذي استنحت هـذا النتوء الصخرى في صورة أسد برأس إنسان ، حيث ملئت أجزاء منه بالبناء زيادة في إتقان هيئة الجسم، ويفترض آخرون أن « أبو الهول » أثر من عهد ما قبل الأسرات ولكن هذه النظرية غير ذات أساس .

Breasted, «A history of the ancient Egyptians», p. p 110-111 راجع (۱)
Budge, «The mummy», p 32

وعندى أن « أبو الهول » العظيم فى الحيزة إنما أقيم من بعد إتمام هرم « خفرع » وملحقاته . وأن الذى يفضى بى إلى تلك النتيجة من الشواهد: خندق يمتد حتى الجانب الشمالي من طريق الهرم الثاني ، إذ افتطع هذا المحندق الذى يبلغ عرضه مترين وعمقه متراً ونصف متر فى الصخر ليكون فاصلا بين جبانة « خوفو » فى الشمال وجبانة « خفرع » فى الجنوب ، ونشهد تعيين الحدود بحفر المحنادق بالنسبة للمصاطب المنحوتة فى الصخر حيث تقع فى السطح الأعلى من الصخر لتعيين حدود القبر .

وينتهى الخندق الذى تتحدث عنه فجأة عند الحافة الغربية للتجويف الذى يربض « أبو الهول » فيه ( راجع النصميم رقم ٢ ) ·

ويقوم هذا الخندق اليوم مصرفا للمياه عند حدوث مطر غزير ، فيصرف كل مياهه القذرة في الحفرة التي يجتم فيها « أبو الهول » ، ويبدو هذا برهاناً واضحا على أن « أبو الهول » قد نحت بعد الانتهاء من إنشاء الطريق الصاعد ، فلو قد كان موجوداً من قبل لما امتد الخندق حتى يصل إلى التجويف الذي يقيم « أبو الهول » فيه ، فما كان معقولا أن يصبح الحائط المقدس الإله وعاء لتصريف المياه ولو في أوقات متباعدة . تم لم يعد على كل حال سبيلا إلى تجنب ذلك حين نحت « أبو الهول » ولذلك فقد بذل المهندسون ما في وسعهم ، فسدوا نهاية الخندق بكتل هائلة من الجرانيت ، وفي هذا برهان قاطع على أن « أبو الهول » إنما كان إضافة لاحقة على هرم « خفر ع » وملحقاته وإن لم يكن من الضروري انتماؤه إليها .

يبدر ذلك إذن كأنما بحدد عصر «أبو الهول» بأواخر حكم «خفرع» على أكثر تقدير ، وفضلا عن دلك فإن تفاصيل التمثال إنما تتفق مع أسلوب النحت في الدولة القديمة ، كذلك فإن «أبو الهول» كما قد رأينا إنما يسبق المقابر التي نحتت في حوائط المسرح المحيط به على حين ينتمى طراز معبده من غير أدنى شك إلى طراز الأسرة الرابعة .

على أن عاعدة « أبو الهمول » لما كانت فى واقع أمرها الجزء الأسفل من الجدار الغربى من هـذا المعبد فلا سبيل إلا أن نأخذ بذلك الأمرونجعله أدنى حد لعصر « أبو الهمول » بمنتصف الأسرة الرابعة .

و هناك حقائق أخرى تؤيد هذه النظرية فها يأتي :

١ - إن إقامة « أبو الهول » العظيم بعد عهد « خوفو » يمكن التحقق منه بدليل الخندق في الطريق الصاعد . مما يؤكد من غيرشك أنه إنما اقتطع بعد إتمام هذا الطريق .

٢ — وإذا كان علينا أن نعتبر «أبو الهول» صورة للملك الإله فلا بد عندئذ
 من أن نتلمس مؤسسه فى شخص الملك الذى يقع هرمه ومعبداه فى أقرب مكان
 منه ، فاذا بالشواهد تعود فتشير إلى « خفرع».

على أنه لا سبيل إلى نسبته إلى « منكاورع » بأنى الهرم الثالث نسببين :
 أولهما : بعده عن هرمه وملحقاته ، وثانيهما : أنه كان عاجزا حتى عن أن يتم
 هرمه ومعبديه .

إن مسئولية خفرع عن إقامة « أبو الهول » إنما تزداد احتالا بدراستنا لتصميم معبد « أبو الهول » ومعبد الوادى « لخفرع » إذ يظهر جليا أن المبنيين إنما يؤلفان جزءا من تصميم واحد هائل ( راجع التصميم رقم ٧ ) .

ولذلك فانه ليبدو من تقدير تلك الأمور أن علينا أن نرجع الفضل فى إنشاء أعجب تمثال فى العالم إلى « خفرع » ولكن مع ذلك التحفظ دائما وهو أنه ما من نقش واحد قديم يربط بين « أبو الهول » و « خفرع » اللهم إلا السطر المهشم الذى جاء على لوحة « تحتمس الرابع » ولا يدل على شيء .

ومهما يبدو من سلامة دلك البرهان فان علينا أن نتخذه برهانا موقورًا حتى يأتى وقت إذا بحركة سعيدة من فأس تكشف فيه للدنيا عن مرجع قاطع في أمر إنشاء هذا التمثال ، ولا حرج في أن نتخذ من تمثال « أبو الهول » علما على تماثيل « أبو الهول » في عهد الدولة القديمة وإن لم يكن أقدم أمثلتها ، فهناك تمثال أنثى « لأبو الهول » كشف عنه أعضاء المعهد الفرنسي في أثناء الحفر حول معبد الملك أنثى « لأبو الهول » كشف عنه أعضاء المعهد الفرنسي في أثناء الحفر حول معبد الملك « ددف رع » (1) في « أبو رواس » . فاذا صح أنه معاصر لهذا الهرم كما يبدو لكان

<sup>(</sup>۱) كان « ددفرع » ابنا للملك « خوقو » من زوجة لوببه كما فيل ، وقد خلف أباه ، وأن كان لدينا براهين عدل على قبام منازعات أسربة بسبب نولى أبن أجنبيه عرش الملك ومن المحتمل أن من نبائج هذه المنازعات أقامة «ددفرع » هرمه على مسافه خمسة أميال سمال جبانه الأسرة في أبو رواس وقد حلقه حفرع الذي قيل عنه أنه أخو خوفو .

عند ثان سابقا على «أبو الهول» العظيم ببضع سنين ، وفضلا عن ذلك فق أثناء حفرنا عن المعبد الجنزى وعما حفر فى الصخر من مراكب الشمس « لحفرع » عند الجانب الشرق من الهرم الثانى عام ١٩٣٤ – ١٩٣٥ ، عثرت على قاعدة وذراع لنمثال ولأبو الهول» من الحجر الجيرى، وقد دلت المخالب على أنه كان فى حجم أسد كامل النمو ، أما أنه كان تمثالا حقا «لأبو الهول» لا تمثالا لأسد فقد أمكن تبينه من أسفل صدره الذى يقى على القاعدة ، حيث يظهر الجزء الأسفل من الميدءة التي يرتديها تمثال «أبو الهول» عادة مسبلة إلى الامام ، فلو كان التمثال لأسد لكان الصدر منحوتا من أسفل بعض الشى .

وليس من شك محكم الموقع عند مراكب الشمس لخفرع أن «أبو الهول» إنما ينتمى إلى ذلك الملك . وقد افترض « هولشر » وجود تمثالين يحرسان مدخل معبد الوادى للملك خفرغ .

وربما كانت قطعتنا تلك جزءا من زوج آخر يؤدى نفس الغرض بالنسبة للمعبد الجنزي .

وقد ظهر في نهاية الأسرة الرابعة وبداية الأسرة الخامسة طراز جديد « لأبو الهول » وهو «أبو الهول » الفائم ، ولقد خرج هذا الطراز محطا إلى النور حين كنت أتولى الحفر عن معبد الوادى للملكة « خنتكاوس » بنت « منكاورع » وهى التي حكمت البلاد بحق الوراثة واتخذت لفب « ملك الوجه القملى والوجه البحرى » ، وكانت بذلك الصلة بين الأسرتين الرابعة والخامسة . فلقد كانت هذه الملكة بانية الهرم الرابع بالجيزة ، وهو الأثر الذي اختلف وصفه - وكان معظمه مغموراً بالرمال - بأنه هرم غير كامل ، أو نتو، من صخر طبيعى . ولقد عولت على بحث هذا الأثر في موسم حفائرنا الرابع ، فادا بي عند تنظيفه أجد النفوش من بوابات الجرانيت والباب الوهمي قد أوردت اسم الملكة وصورتها ، وبذلك سدت فجوة أخرى من فجوات تاريخ مصر المبكر (١) .

ومع ذلك فلنعد إلى « أبو الهول » الذي وجد في معبد الوادي لهذه الملكة . يدل المستوى المنخفض حيث وجد ، وطبيعة البقعة التي لم تمس على أنه كان معاصر أ

Selim Hamam, Excavations at Giza, vol IV. : داجع (۱)

للمعبد ، ومما يؤسف له ضياع الرأس وتكسر السيقان ، ولكن ما بنى منهما إنما يكنى للدلالة على أنه كان واقفا ، متباعد الأقدام ، كأنه فى موقف قتال ، وذلك فى جسم رشيق ، حسن القد ، خال من الحلية ، غير أن أغرب ما فيه أنه خال من الرابطة الحجربة التى تصل بين أرجله من تحت جانب الجسم وبين القاعدة .

"م تقدم لنا الأسرة الخامسة ( ٢٧٥٠ – ٢٩٢٥ ق . م) فكرة جديدة من «أبو الهول » لعلما ترجع إلى ملوك « هليو بوليس » الذين أحسوا بما فى أشكال «أبو الهول » من نواحى الجمال فأسرعوا إلى انتحالها لصالحهم ، وربما استطعنا أن ننسب إلى هذه الفترة أول صورة بشرية « لأبو الهول » .

ذلك أن هذه الأسرة لما كانت قد ادعت أنها السلالة المباشرة لإله الشمس نفسه، وأن ملوكها الثلاثة الأولين « وسركاف » ، و « سحورع » ، و « تغراركارع » كانوا في الواقع أولاد للإله من صلبه ، وله تهم امرأة من الناس كانت زوج الكاهن الأكبر للإله «رع» ، ولم يكن في تمثيلهم على صورته شيء من أفكار الإلحاد . ولذلك نجد « ساحورع » ، وقد مثل نفسه على صورة أسد جبار ، منود بجناحي الصقر وريشة ، واطئا أعداءه تحت أقدامه ، وذلك منظر يشاهد في نقش نفم من معبد « ساحورع » بأ بوصير التي أصبحت منذ الأسرة المخامسة الجبائة الملكية الجديدة ، ولكن سوء الحظ العاز قد لازم هذا المخلوق فدمرت رأسه (١) . غير أن لدينا نسخة لاحقة من هذا المنظر كشف عنها كذلك « بورخارت » ظهر الرأس لدينا نسخة لاحقة من هذا المنظر كشف عنها كذلك « بورخارت » ظهر الرأس فيها لصقر ، فإذا به يبين صلته بما على ظهر « أبو الهول » من جناحي الصقر وربشه ، ويضني من يدأ من المظهر الفني على الوحتى الذي صور على لوحة الإردواز وربشه ، ويضني من يدأ من المظهر الفني على الوحتى الذي صور على لوحة الإردواز التي ترجع إلى عصر ماقبل الأسرات .

ثم تخلف لنا الأسرة السادسة (٢٦٢٥–٢٤٢٥.م) مثلا هاماً «لبيبي الأول» في صورة «أبو الهول» محفوظ الآن بمتحف اللوفر (شكل ١٥) ، وقيل إن «أبو الهول» هذا قد جاء من «تانيس» في شمال الدلتا وذلك على غير بقين من أنها موطنه الأصيل، إذ تعرض بضع مرات لاغتصاب الملوك من عصور تالية منهم «رمسيس الثاني» وابنه «مرنبتاح». ومن ناحية أخرى فقد خرجت إلى

Borchardt. «Das Grabdenkmal des Konigs Sahure., pl 8 : انظر (۱)



(شكل ١٥) صنم أبو الهول للملك بيبــى الأول

النور يقايا كثيرة من عهد الدولة القديمة في «تانيس »كان بعضها ينتمى إلى ربيى الأول » .

وقد يحار المرء في قلة ما لدينا من تماثيل « أبو الهول » من الدولة القديمة مع خصوبة عصرها فما أنتجت من تماثيل الملوك ، وهو أمر نشهده مما وجدنا في حفائه نا وحدها ، إذ استخلصنا البقايا المهشمة لما بين الثلمائة والأربعائة تمثال لخفرع أخرجت كلها من أحجار أنيقة كالدريوريت والجرانبت والمرمر ، بل لم يكن تعدد النماثيل في قبور الأفراد تادراً بحال ، فهذا « رع ور » وكان موظفاً لدى الملك « نفر الر كارع » ، خرج قبره إلى النور في أول مواسم حفائرنا بالجنزة (١) فاذا به يحوى ما لا يقل عن مائة تمثال كان أكثرها بالحجم الطبيعي. ترى ماذا صارت إليه تماثيل « أبو الهول » السكثيرة التي يحق لنا افتراض وجودها معاصرة «لأبو الهول» الكبير أو سابقة عليه تقليل ? ؟ . فإن من غير المحتمل على الإطلاق أن تكون ود دمرت كلها ، وكذلك فلو قد كانت مخبوءة ليس غير لتحتم في أكثر من مائة عام من حفائر علمية (وكذلك غير علمية) أن يكشف عن بعضها على أقل تقدير، ومع ذلك فلم يظهر منها حتى الجذاذات المحطمة ، وذلك خلال النماذج التيذكرت منذ قليل . تلك أحوال إنما تدعو إلى الشك العميق، ولعلما تدعو إلى النظر في مطالع الدولة الوسطى بحثاً عن تماثيل « أبو الهول » هذه الضائعة فلعل طائفة من أحسن الأمثلة المنسوبة إلى هذه الدولة أن تكون في الواقع من عمل الدولة القديمة ، غصبت وعدلت تفاصيلها كي تتفق مع الذوق السائد . ولعل ذلك بخاصة أن يكون حال التماثيل الجيدة التي وجدت بأعداد في عصر معروف من عصور الصراع الداخلي والاضطراب والفقر وذلك شأن الأم كلها في مثل هذه الفترات، إد يتحدر مستوى الفن فيها بالسرعة التي يرتفع بها في عصور السلام والرخاء . ولذلك فان الميل إلى اغتصاب التماثيل على نطاق واسع، إنما يحدث بداهة في عصور يفتقر فما إلى الوسائل ، ولقد كان مهرة الفنانين أقلمن أن ينتجوا المستوى الرفيع من أعمال لعصرهم .

# طرز «أبو الهول» المختلفة كما ظهرت في العصور المتعاقبة

فى نهاية الدولة القديمة ( ٢٤٧٥ ق . م ) وقعت ثورة اجتماعية على أثر تداعى السلطة الملكية ، وسادت منذ ذلك التاريخ حتى عام ٢١٦٠ ق . م فترة من الفوضى تعرف عند المؤرخين بعصر الفترة الأولى ، وطبعى أن الذى بق من آثار هذا العهد قليل ، كما أن هناك شكا فيا أتيح لأى من ملوك هذه الفترة من الوسائل أو مدة الحكم اللازمة لإنتاج أثر تذكارى ولو كان متواضعاً ، ولذلك فلم يحدث حتى قيام الدولة الوسطى أن حصلنا على شاهد جديد فى مسألة أشكال « أبو الهول » .

كانت الدولة الوسطى ( ٢١٦٠ — ١٧٨٨ ق. م.) عصراً عظيا من عصور التاريخ المصرى إذ سرعان ماتولت البلاد سلالة ملوك أقوياء ، وحكومة راسخة قادتها إلى عهد من الرغاء ، ازدهر فيه الفن فى جميع فروعه ، فلم بكن مدهشاً لذلك أن تمدنا الدولة الوسطى بطائفة من طرز جديدة « لأبو الهول » . وقد حفظت لحسن الحظ أمثلة كثيرة من كل طراز منها ، وكان أروع هذه الطرز الجديدة ما يعرف بما أيه أبو الهول الهكسوسية » وذلك لأن بعضها يحمل اسم علك الهكسوس(١) « أبو الهول الهنال أبو الهول التانسية نسبة إلى المكان الذي وجدت فيه .

وقد كانت هذه من أكثر آثار الحضارة المصرية حطوة بالبحث والجدل حيث وضعت النظريات الكثيرة التي توضح تاريخها وأصلها . ومن خصائص هذه التماثيل

<sup>(</sup>۱) الهكسوس أو الملوك الرعاة كما يدعون أحيانا شعب من الهمج الأسيوية الذين اكتسحوا الدلتا ، وسرعان ما نصبوا أنفسهم سادة على مصر فى نهايه الأسره المتالثة عشرة (أى بعد ١٧٨٨ ف.م) . ولم يخرج المصربون الخائدة من غزوهم سوى معرفة الخيل والعربات واستعملل البرونز الذى كانوا يجهلونه من قبل ، وقد طرد الهكسوس آخسر الأمسر من مصر بفضل جهود أمراء طيبة وتصميمهم نحو عام ١٥٨٠ ق ، م .

أن الوجه وحده هو الإنساني فيه ، أما الرأس بل وكذلك الأذنان فهي لأسد ، على حين استبدل بلباس الرأس المعتاد (عمس) معرقة الأسد (شكل ١٦) .

وكان « جولينشف » منذ أمد بعيد حول عام ١٨٩٢ ميلادية قد أرخ تما ثيل «أبوالهول» هذه بعهد الأسرة الثانية عشرة ، وافترض أنها من عهد «امنحات الثالث » ولكن «كابار » من ناحية أخرى قد مال إلى تاريخها بالعهد العتيق (١) .

على أنه يبدو كأن رأى «جولينشيف » فيا نسبه من تماثيل بأسود «أ بو الهول» هذه إلى امنحات الثالث إنما هو الرأى الصحيح ، فان قسات هذه التماثيل تشبه بصورة بارزة ما عرف من صور هذا الملك ، وقد لحظ هنا أن ذلك المظهر من قسيات الوجه الصارم الشديد إنما كان من خصائص هذا العهد ، فلقد كان فراعنة الأسرة النانية عشرة حقاً ملوكا أولى بأس راسخين ولسكن بأسهم لم يتطامن لهم بغيرالجهد الجهد ، فني داخل البلاد كان حكام المقاطعات المتغطر سون مصدر تهديد دائم للسلطة الملكية ، على حين كان على مصر في آسيا والنوبة أن تمارس كل قوتها في سبيل إحراز الأملاك لها هنال والاحتفاظ بها ، ولقد تمكن ملوك هذا العهد من القضاء على هذه الصعاب جميعا وإن كان ذلك بئمنه ، فلم يعد الفرعون رباً هدئاً يرتقع على التانية عشرة بشراً من الناس ، بذلوا من الجهد والضني في سبيل كسب الاستقرار والرغاء لبسلادهم . ولكن الكفاج الذي خاضوه قد ترك علامات لا تمحى على وجوههم ، نقلها مثالو القصر في مهارة لا مثيل لها إلى صورهم ، فلربما بدأ إمنحات والثال بأن إمنحات المائلة القصر في مهارة لا مثيل لها إلى صورهم ، فلربما بدأ إمنحات الثالث في صورة أسد عبوس ، ولربما نفعت تماثيل «أبو الهول» هذه فذكرت حكام الثالم بأن إمنحات كالأسد يستطيع أن يبرز بخالبه إذا اقتضت الحاجة .

ولم يكن وجود اسم ملك الهكسوس «أبوبى» على طائفة من تماثيل أبو الهول هذه إلا أحد أفعال الغصب الكثير التي تعرضت لها حيث تسهل رؤية الحفر الجديد في الحجر بوضوح.

وتمة طراز آخر من تماثيل «أبو الهول» تشبه الطراز الآنف مع خلوه من صارم القسمات التي تميز عاثيل «أبو الهول الهكسوسية » ومن هـذا الطراز نمودج من

Capart, Les monunents des Hyksos», p 25 ft : داجع (۱)

الحجر الجيرى جاء من «الكاب» في صعيد مصر وهو الآن في متحف القاهرة ، وكان هذا التمثال على عهد الأسرة الثامنة عشرة قد اغتصبته الملكة العظيمة «حتشبسوت (۱) » ، وكانت قد صدرت عن نزعتها المعتادة في الظهور بمظهر القوة والسلطان قد وجدت من غير شك في « أبو الهول » هذا من خصائص بأس الأسود ما يشبع رغباتها . أما الطراز الآخر وهو جسم أسد ويرتدى على الكتفين وشاحا ثم ميدعة ، فن شكل تطور في هذا العهد . كما أن له رأس إنسان ولحية مستقيمة ، وقد أصبح هذا الطراز الذي يصور شكل ١٧ مثالا ممتازاً منه . وهذا النوع بالذات من الجرانيت ، وكان قد اغتصبه — فيا بعد — رمسيس الثاني . وقد ظهر هذا الطراز في أماكن مختلفة ولكن أكثر المعروف من أمثلته قد تعرض للاغتصاب .

وثمة طراز جديد آخر هو «أبو الهول» ذو الرأس الإنساني والذراعين الإنسانتين (شكل ١٨) ، ولعل هذا الطابع الجديد يكون قد أدخل لدواع فنية ، فلا نرى إلا تماثيل «أبو الهول» من التي تبدو كأنها تؤدى عملا باليدين كأن تحمل إناء ، أو تقدم رمن الحق ، أو تتلقي أشعة الشمس كما سنرى بعد في مثال آخر . وتمتاز اليد البشرية في كل هذه الأوضاع برشاقة مظهرها على مخلب الأسد المستدير المكتنز .

وقد ظهر طراز آخر يشبه ذلك الذي يمثل « ساحورع » على صدرية ذهبية ، ولكن جسم الأسد هنا غير منخرف ولا مجنح فقد بدا مقعيا على كفله حيث نعرف من موضعه قبالة حيوان « ست » أنه « أبو الهول » مقدس يمثل « حور » .

ويبين شكل ١٩ تمثالا صغيراً من عاج من أبيدوس « لأبو الهول » يرجع تاريخه إلى نهاية الدولة الوسطى ، ويرى الدكتور « هول » بالمتحف البريطاني أنه يمثل

<sup>(</sup>۱) كانب الملكة حتشبسون (۱۰۰۱ ق م م) بنت الملك تحتمس الأول وقله اختارها والدها وارتة لعرشه ولقد تمكنت من الحكم على الرغم من معارضة اخيها لأبيها وان أخيها وأحزابهما بمقتضى حقوقها ، وصممت على أن تبعو على الآثار في ملابس الرجال حتى أتخذت اللحية المستعارة واستعملت ضمير المذكر في نقوشها، وقد ألعب حولها حربا من رجال قادرين ، كان مهندس العمارة «سنموت » أحبهم اليها ، ولا نراع في أن حكمها القادر كان مجلبة للخير لمصر ، وقد حاول بعد موتها ابن أخبها وزوج ابنتها تدمير ذكراها بتخريب كل آثارها أو اغتصابها .



(شكل ١٦) صنم أبو الهول من تانيس



(شكل ١٧) صنم أبو الهول من الدولة الوسطى



(شكل ١٨) صنم أبو الهول بيدى بشر



(شكل ١٩) صنم أبو الهول من عهد الهكسوس

أحد ملوك الهكسوس لعله « خيان » وهو يعذب بغير شفقة مصريا يقاوم في قبضته .

نرى من هذه الأمثلة أن «أبو الهول» كان يتطور فى أشكال جديدة وأساليب جديدة » كما أن هناك ميلا في يبدو إلى الطبيعة الملكية عن الطبيعة الإلهية ، فلقد كان كل ما تقدم من أمثلة \_ باستثناء «حورس» أبو الهول على الصدرية الذهبية \_ كان كل ما تقدم من أمثلة «أبو الهول».

# ثماثيل « أبو الهول » في الدولة الحديثة

منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة ( ١٥٨٠ ق . م ) أخذ تمثال « أبو الهول » يتطور في أشكال جديدة ، كما أظهرت الطرز الموجودة منه ميلا إلى التغيير ، فاذا جسوم « أبو الهول » الأولى ذات البنية المتينة والعضلات تميل إلى النحافة وتبدو كالقط في شكله . وإذا « أبو الهول » ذو الأيدى الإنسانية يبدو وقد تحولت رجلاه الأماميتان بأسرها إلى ذراعين بشريتين ، على حين عاد إلى الظهور برأس القبراني (١) صديقنا القديم على لوح الإردواز ذلك الكلب الخرافي المصور من عصر ما قبل الأسرات . وقد ظهر هذان الطرازان على رأس بلطة للملك « أحس الأول » رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( ١٥٨٠ ق . م ) .

ثم كان منتصف الأسرة الثامنة عشرة مؤذنا بنهضة عظمى فى عبادة «أبوالهول» لأسباب درست فى غير هذا المكان بحيث تبوأ «أبو الهول» العظيم فى الجيزة بطبيعة الحال قدراً عظيا من الإهتام. فصور على لوحات هذا العصر فى هيئته القديمة، أسداً له رأس إنسان، وإن كان قد تلتى إضافات جديدة كثيرة فى يزته حيث تراه الآن فضلا عن علامات الدولة القديمة من النمس والصل الملكى قد تزين بتاج ( أنف » الطويل الخاص بالآلهة والملوك وذلك مع قلادة عريضة وريش صقر و جناحين مضمومين، ولقد كان هناك دائما علاقة وثيقة بين الصقر و «أبوالهول» ترجع إلى تسويته بالإلهين «حور» و «حور أختى » وكان الصقر هو الطائر المقدس الذي رمن لها به.

وغير بعيد أن تكون هذه التفاصيل الإضافية قد أضيفت فعلا إلى تمشال « أبو الهول العظيم » ، فما كان أسهله من أمر أن تصبغ الزخارف على جسم التمثال ، ولربما كان الثقب الذي يقع في سمت رأسه جيباً لتثبيت تاج من خشب أو حجر

<sup>(</sup>١) الفيره أو القنبرة ... عصفور له عرف .

أو معدن فيه . ويؤيد تلك النظرية ماجاه على «لوح الإحصاء » من حديت يقول إن « أبو الهول »كان مغطى كله بالأصباغ .

وكانت حملات تحتمس الثالث على «آسيا» ( ١٥٠١ — ١٤٤٧ ق ٠ م ٠ ) حافزاً قويا لتيار تمثيل الفرعون فى هيئة «أبو الهول» المظفر الذى يطأ أعداءه . وببين شكل ٢٩ مثالا لذلك مما صور على طرف خوذة خشبية لتوت عنيخ آمون (١) حيث مثلث قرون الكبش بارزة على كل من رأس «أبو الهول» وتاجه . وتلك ظواهر تبين ماكان من تسوية «أبو الهول» بآمون رع الذى كان الكبش حيوانه للقدس . وهناك طراز أكثر تطوراً من شكل أبو الهول هذا ، نراه فى تلك الأسود ذوات رءوس الكباش التى أقامها إمنحتب الثالث ( ١٤١١ - ١٣٧٥ ق م ٠ ) على جانى الطريق المؤدية إلى معبد « خنسو » بالكرنك .

ومن المحقق أن هذا الارتباط بين « أبو الهول» و « آمون» إنما يرجع إلى ما كان من علو هذا الإله من مستوى إله قديم خامل الذكر إلى موضع الرأس من الإلهة المصرية ، وذلك حينا ابتلع اختصاصات إله الشمس رع رب هليوبوليس الإله الأعلى حتى ذلك الوقت .. فأصبح يعرف باسم « آمون رع» ، وكما اند بح اسمه فى اسم الإله القديم « رع » ، كذلك وقع لحيوانه المقدس ( الكبش ) الذي اند مج فى الأسد الشمسى ، ولذلك نتج الأسد ذو رأس الكبش ، أو الأسود ذوات القرون الكباش .

ومن عصر العارنة لدينا طراز آخر « لأبوالهول » يرى فى مناظر « أخناتون » وهى تبين جسم الأسد المستطيل يعلوه صورة لرأس الملك ، وفى شكل ، ٧ نرى الذراعين البشريتين مرفوعتين لتلتى أشعة الشمس الخيرة الفياضة عن قرص « آتون » الذى كان رمناً للإله الواحد رب أخناتون . وتدل المبالغة فى تمثيل قسمات الملك أخناتون على أن هدذا المنظر قد صور فيا يقرب من أواخر حكمه ، وذلك أن الملاع السقيمة لم تظهر بقوة فى صوره الأولى ، ولذلك فان ما وقع من الملك بأن أدن بتصوير نفسه فى شكل « أبو الهول » أيام كان فى أوج تعصبه الدينى ليكشف عن مقدار ما كان « لأبو الهول» من التحام قوى بعبادة الشمس . ويمثل شكل . ٧

Carter, «The Tomb of Tutankhamon» vol. I, pl. LIV. : داجع (۱)

كذلك أخناتون في هيئة « أبو الهول » وهو يقدم رمن الحق. وتلك ظاهرة يمتاز بها هذا الملك الذي اتخذ الحق شعار كيانه ( ولو رسمياً على الأقل ) .

و ممة رسم غريب على قدح من الفيوم ، يمثل اثنين من « أبو الهول » يواجه أحدها الآحر بينهما نخلة تقليدية . ويدل الجناحان المرفوعان على تأثير أجنبى ، وذلك أن الرسم المصرى الصريح « لأبو الهول » إنما يجعل الجناحين مستقرين دائما على الجسم ، ولكن أغرب ما في الممثالين أن الوجه لأنثى على حين أن الجسد لأسد ذكر ( شكل ٢١) .

وسنرى مما سبق من شرح أن الأسرة الثامنة عشرة خليقة أن تسمى بحق بالعصر الذهبي لتماثيل أبو الهول وذلك بحكم عدد طرزها وتنوعها . ومهما يكن من شيء فان هناك شكا في أن نقارن من حيث الجال تلك المخلوقات بزينتها المسرفة وما على رءوسها من تيجان غير مستقرة طويلة نامية ، بما في « أبو الهول » العظيم وغيره من الأمثلة الأولى من نبل وبساطة أو بما في طابع الهكسوس من صرامة و لأس جاد .



(شكل ٢٠) أخناتون في هيئة أبو الهوا.



(شكل ٢١) أثر من الفيوم يحمل رسمين لأبو الهول

# الإناث من أبو الهول المصرى

ترتبط أنتى أبو الهول عادة بمارد الأساطير الإغريقية الحرافى ، ومع ذلك فقد وجدت أنتى أبو الهول فى مصر منذ زمن بعيد وذلك من قبل أن تطرح أختها الهلينية لغزها المشئوم ، ولقد كانت تماثيل «أبو الهول» المصرية عادة من الذكور وكانت الإناث قلة ، ومع ذلك فقد ظهر منها أنواع شيقة من ثلاثة أشكال وهى كما يأتى :

(١) الطراز المصرى الصريح ويختلف عن ذكر «أبو الهول» فقط فى الرأس الأمرد المؤنث. وحسبنا من غرابة أن يكون هذا النوع من أبو الهول في يبدو أقدم مشل لأسد برأس إنساني، وهو الذي عثرت عليه بعثة المعهد الفرنسي في «أبو رواش» وقد يعد بذلك أقدم من «أبو الهول» العظيم بالجيزة ببضع سنين.

ويسبه أبو الهول هذا تمام الشبه طراز أبو الهول المعتاد من ذكور الدولة القديمة الا من الوجه الأمرد وما فيه من صفات الأنى الواضيحة ، بل أكثر من ذلك دليلا أنه طلى باللون الأصفر وهو اللون التقليدي لجسم المرأة في مصر القديمة ، أما أجسام الرجال فكانت تطلى باللون الأحر القاتم . وقد افترض أن «أبو الهول» هذا ربما كان يمثل إحدى الأمهات من عظام ملكات الأسرة الرابعة . فاذا كان الملك في هذا العهد يمثل بصورة دكر أبو الهول فان ظهور الملكة في هيئة أنني أبو الهول لأمر جد منطقي .

و يعود هذا الطراز إلى الظهور فى الأسرة الثامنة عشرة فى منقوش باحدى مقابر دير المدينة ، غير أن قوادم الأسد هنا قد استبدلت بهما ذراعان بشريتان تتحليان بأساور حول المعصمين ، وفى اليدين إناء ، يفترض المسيو « برويير» أن أبو الهول

هذا إنما يمثل الملكة «حتشبسوت (١) » غير أن كل ما تعرف حتى الان لهذه الملكة عما ثما ثيل ذكور ملتحية .

وثمة تمثال لأبو الهول يمثل ملكة من زوجات تحتمس الثالث فى أحد مناظر مقبرة « رخ — مى — رع » الوزير المشهور لكل من تحتمس الثالث وإمنحتب الثانى (٢) حيث صورت طائفة من التماثيل الملكية ، ويلبس هذا التمثال تاج العقاب الذي تلبسه ملكات مصر على شعر مستعار كثيف كانت تلبسه عادة الآلهة «حتحور » إربة الحب والجمال .

وقد كشف عن تمثال من هذا الطراز فى قرية «المنيا والشرفا» ، وهو الآن بمتحف القاهرة ، كما أنه غير منقوش ، غير أن فى وجود كتلة من الجرانيت عليها اسم «تحتمس الثالث» وجدت إلى جانبه قد يوحى كذلك بأنه ينتمى إلى عهده .

وعثر على تمثال يكاد يكون تو أما للثمثال السابق فى معبد إزيس برومه ، وهو الآن فى مجموعة « باراكو (٣) » و يمثل هذا التمثال الملكة « مريت رع حتشبسوت » بنت الملكة حتشبسوت العظيمة و زوج تحتمس الثالث ، ولا بد أن يكون قد حمل إلى رومه كأثر مصرى من نحو ألنى عام .

ويرى المستر « ديفز » أن أبو الهول هذا إنما كان نموذج التمثال الذي صور في مقبرة « رخ مي رع » ويفترض أن تحتمس الثالث قد اسنرسم زوجه في هذه الهيئة رداً على تماثيل أبو الهول المتغطرسة التي تمثل الملكة حتشبسوت ذكرا ، كأنما أراد أن يعلن أن تصويرها في صورة أبو الهول لم يكن خالص حقها ، بل لأنها مجرد عقيلة الملك الأسد .

ثم مثل شيق نجده في منظر الملك « أمنحتب الثالث » وزوجه الملكة « تى »

Bruyere, «Fouiller a Deir-el-medineh : vol I p. p. 71-72

Newberry, «The life of Rekhmara», Pl. XXLI

The Bulletin of the metropolitan museum of art (1926) p 13, fig. 9. داجع (٣)

( ١٤١١ -- ١٣٧٥ ق · م ) صور فى مقبرة شريف يسمى « خيروف » بطيبة (١) فعلى جانب العرش الذى تجلس عليه الملكة طائفة تمثل إناثا من أبو الهول واثبة تطأ شخوصاً منبطحة لامرأة أسيوية وزنجية . وذلك نقل لصورة مشهورة للملك المنتصر فى هيئة أبو الهول وهو يطأ أعداء مصر . ويصور أبو الهول فى هدا المثل الملكة « تى » . وواقع الأمر أن كل ماذكر من تماثيل أبو الهول إنما يمثل فيا يبدو ملكات ، وهى الإناث التي تقابل منطقياً ذكور أبو الهول الملكية .

(۲) طراز خاص تبدو فيه مؤثرات سورية أو كنعانية ، سنسميه اصطلاحا ولمول ه السورى ، ولهذا الطراز من أبو الهول فضلا عن لباس الرأس الغريب جسم اللبؤة ، وهناك مثال رائع من هذا الطراز في (شكل ۲۲) من صندوق في مجوعة أبوت ، ولدينا صورة مماثلة لأبو الهول على جوهرة من حجر اليمان الكريم كانت لأمنحتب الثالث ، وقد قيل إن أبو الهول هذا بملاعه الأجنبية الملحوظة إنما يمثل زوج و أمنحتب الثالث » المتنية الأصل وتظهر إناث لأبو الهول من هذا الطراز الأجنبي على حافة جلباب مطرز و لتوت عنخ آمون » محفوظ الآن بمتحف القاهرة . وتظهر تماثيل وصور أبو الهول هذه أيضا على آنيات الذهب والفضة التي كان يؤديها السوريون جزية إلى ملوك الأسرة التاسعة عشرة .

ولعل صور «أبو الهول» هذه السورية تمثل الآلهة الأسيوية «عشتارت» التى أدخلت عبادتها فى مصر على عهد الأسرة الثامنة عشرة على حين كانت مصر على علاقة وثيقة بجاراتها الأسيوية.

وكانت إحدى مراكز عبادة هـذه الآلهة فى منف ، حيث سميت أحيانا « بنت بتاح » .

<sup>(</sup>۱) كانت الماكه « تى » احب نسساء الفرعون « امنحتب » الثالث اليه ، وكان امنحتب ، على خلاف القواعد المنبعة ،قد اختارزوجته من عامة الشعب ، حيث كان والدها من طبقه مواضعة ، وقد تجحت في الاحتفاظ بمنزلة لها فوق منافساتها في حربم الملك حسب كان لها من غر سُك تأثير عظيم على زوجها السهل القياد وعلى ابنها « اختابون » .

## أبو الهول

## فى العصر الأغريقي الروماني

نعرف من العهد الإغريق الروماني ثلاثة طرز متميزة من « أبو الهول » في مصر ، فهناك أولا الطراز المصرى الخالص الذي لم يتغير عن شكله الأصلى منذ عهد الدولة القديمة كما نرى في شكل ٢٠٠٥ ثم الطراز الإغريق الخالص الذي نبحثه بمزيد من الاستقصاء وفي غير هذا المكان ، وهو طرار مؤنث ومجنح في العادة ، وفي شكل ٢٠ أمثلة رائعة من أبو الهول الإغريق في مصر حيث تكون هذه التماثيل طرفي سوار من الذهب، وأما شكل ٢٠ فهو لتمثال من الفخار بمتحف الاسكندرية . وبين هذين الطرازين يأتي ثالث « خلاسي » فيه خصائص من الفنين المصرى والإغريق . ويبين شكل ٢٠ ذلك الطراز الخلاسي ، فلباس الرأس مصرى خالص ولكن تشكيل الوجه والمخالب الأمامية المتقاطعة إغريقية . ولك أن تقارن هذه المظاهر الأخيرة بالأسد المذور الذي وجد إلى جانب لوح « أمنحتب الثاني » العظمي في حفائرنا (انظر الشكل رقم ٤) .

#### العصر الروماني

ومن العهدالروماتي وصلت مجموعة هامة وإن لم تكن بحال فنية من أبو الهول ، توحى بما فيها من شبه بتلك التي على نقود « تراحان » و « هدريان » بأنها معاصرة أو سابقة قليلا على ثانيهما ( ١١٧ — ١٣٨ بعد الميلاد ) .

ويبين شكل ٧٧ واحداً من تماثيل «أبو الهول » هذه المركبة وهي من منظر منقوش بمتحف القاهرة بمثل «أبو الهول » برأس أنئ من البشر على جسم أسد ذكر يكتسي ظهره بريش صقر وينبع من وسطه جناحان يبدوان متصلين بجسمه بسلسلتين متقاطعتين تمران تحت بطنه، ومن كفله يحرجراً سرصقر متوج بقر صالسمس

(شكل ٢٢) أنثى أبو الهول من سوريا



(شكل ٢٣) صنم أبو الهول من العصر اليونانى الروماني



(شكل ٢٤) تمثيل أبو الهول المجنح على سوار ذهبسي



(شكل ٢٥) تمثال أبو الهول من الطين المحروق



(شكل ٢٦) ا.و و المو اسجين)



وقرنى كبش ، على حين بنتهى الذيل بصل ، ويبرز من هذا المخلوق حيث يحتل موضع صدر الأنثى بأكله رأس تمساح ، كا يحيط برأس « أبو الهول » الإنسانى خصلة من شعر جعد فوق قلنسوة النمس يعلوها قرص الشمس وقرنا الآلهة « إذيس » ، ومن تحت أقدام « أبو الهول » ثعبان ناشر كبير يرفع رأسه إلى الأمام على حين تلتف ثعابين أخرى صغيرة حول السيقان من فوق المخالب . وهناك أمثلة أخرى من أنواع مشابهة ترى بمتحف القاهرة . كما أن في كلية العائلة المقدسة بالقاهرة نوع آخر من « أبو الهول » حيث تحيط رؤوس تمانية من الحيوانات بأس « أبو الهول » كأنها الإكليل المعقود ، من الأقصر ، أما رؤوس الحيوانات برأس « أبو الهول » كأنها الإكليل المعقود ، من الأقصر ، أما رؤوس الحيوانات وقرد (حابى بن حور ) وابن آوى (أنوبيس) ومالك الحزين = إيبيس (تحوت) وأسد ( سخمت و تنفنوت و باخت و ماحس ) .

وماذا عسى إذن أن يمثل دلك الكابوس من المخلوقات ? .

يبدو كأنما يوحى وجه الأنثى وجسم الأسد الذكر ورأس التمساح محل الصدر البشرى بمخلوق ذكر وأنى فى وقت واحد ناسل ومنتج ومطعم. ترانا نفسر صور «أبو الهول» هذه بأنها تمثل مصر منتجة الحياة ومقيمتها، مصر التى من صدرها يخرج النيل مانح الحياة الذى رمن له بتمساح يطأ الصحراء المجدبة فى الثعبان تحت أقدامه ? أما رؤوس الحيوان فيبدو واضحاً كأنما تمثل أحب الآلهة إلى الناس.

## ظهور أبو الهول في آسيا

كناحتى الآن قد قصرنا بحثنا فى « أبو الهول » فى مصر ليس غير ، ولكن الأوان قد حل الآن كى نسائل عن مصر إن كانت لأبو الهول الموطن الأصيل أو أنها استعارته من بلد آخر ? على أن أغرب المصادفات أن نجد فى أقرب جيران مصر من البلاد صور « أبو الهول » وهى وإن لم تكن فى الوافع توائم للمصرية منها على الأقل فهى قريبة الشبه منها جداً ، وعندى أن مصر على الأرجح كانت الموطن الأصلى « لأبو الهول » وأن الأسيويين والإغريق نقلوه من هنا كل بدوره حيث أدخلوا عليه بعض التعديلات فى شكله أو طبيعته كى ينسجم مع الصورة من عقليتهم وذوقهم الفنى .

ويقع دليل هـذه النظرية فيا يبدو بالنسبة لما ظهر من طرز أبو الهول المنوعة في كل من مصر وآسيا من أن المثال المصرى أقدمها على كل حال وذلك كما تبين من الأمثلة الآتية :

٠ - كان أول ظهور المارد المركب في آسيا هو «التنين» وهو أسد ذو رأس وجناحين لطائر من سباع الطير، وقد ظهر مثل هـذا المخلوق مصوراً على ختم أسطواني من سوسا (عيلام) ، يرجع تاريخها إلى عام ٣٠٠٠ ق ، م (١) وربما اتفق هـذا في التاريخ المصرى مع الأسرة الثانية أو الثالثة، وهو لذلك أحدث بكثير من تنين لوح الإردواز من عصر ما قبل الأسرات ، ذلك إلى أن الصنعة في ختم «سوسا» فجة جداً ولا سبيل إلى مقارنتها بالأمثلة المصرية

عاج من نمرود (بآشور) المتحف البريطاني
 الآن ، عن أصله المصرى (شكل ۲۸) ، إذ يتفق تاريخه مع الأسرة الحادية

Conteneu, Manuel d'Archeologie Orientale p. 392.



(شكل ٢٨) صنّم أبو الهول من العاج من نمرود



(شكل ٢٩) رسان أسيويان لأبو الهول مجنح وبرأس كبش

والعشرين ، وقد رأينا من قبل أن تماثيل مجنحة لأنثى « أبو الهول » قد ظهرت فى مصر على عهد الأسرة الثامنة عشرة ، ولبس هـذا المثل الأخير بالفريد فى ذاته وإنما هو علم على كثير غيره من نفس الطراز والمستوى .

٣ - ويبين شكل ٢٩ مجموعة من اثنين من «أبو الهسول » يواجه أحدها الآخر أمام شجرة تقليدية ، وهما يشبهان هنا تمثالي «أبو الهول » على قدح «الفيوم » (انظر شكل ٢١) ولكنهما هنا مزودان برأس كبش آمون. ويرجع تاريخ هذه المجموعة إلى ما يعادل الأسرة الثالثة والعشرين المصرية ، وهنا نجد أيضا أن المثل المصرى أقدم.

وهتاك أحيانا فى آسياكما فى مصر ردة إلى شكل الأسد الصريح ، فلدينا
 من بابل مجموعة جميلة من البازلت الأسود تمثل أسداً منتصراً بطأ عدوه الصريع ،
 وهو معاصر للعصر الصاوى فى مصر ( ٦٦٣ — ٥٢٥ ق . م ) .

وهكذا يتبين فى جميع الأحوال من وجود طرز متشابهة أن المثل المصرى كان أقدمها وأن مصر كانت حتما هى المهد الذى ولد فيه «أبو الهول» وكان «أبو الهول» الأسيوى من حيث الطبيعة مشابها للطراز المصرى ويتولى نفس دوره ، حيث يقوم حارساً للأبواب وفى مواضع أخرى مشابهة وكانت تماثيل «أبو الهول» قد تولت حراسة مداخل المعابد منذ عهد الدولة القديمة.

## « أبو الهول » في ميسينا واليونان

يبدو كأن «أبو الهول» بعد أن استقر فى آسيا قد مضى عن طريق آسيا الصغرى وميسينا إلى بلاد اليونان حيث تطور إلى طراز خاص دون أن يفقد خواصه التى تنم عن أصله المصرى.

ولقد كان «أبو الهول» الإغريق دائما أنى ، وقد يبدو عجيبا أن يلتقط الإغريق ذلك الطراز الذي كان دائما قلة ولا يمثل بحال «أبو الهول» عامة ، ولكن علينا أن نفيل ذلك لما شغف به الإغريق الأقدمون من حب عنيف للجال الجسدى . ولقد انجذبت فكرة «أبو الهول» إلى طبائعهم العاطفية المحلقة في الخيال ، كا راق الجمع بين جمال المرأة وفتوة الأسد ذوقهم الفني .

أما من ناحية التصوير ، فليس يبدو سوى شبه قليل بين «أبو الهول » في مصر وبينه في اليونان ، بل إن إناث «أبو الهول» المصرية على عهد الأسرة الثامنة عشرة لا نشبه في مظهرها الطراز الهيليني ، كما أن النظرة العابرة لا تلمح تشابها من حيث الطبيعة ، ومهما يكن من شيء فاسوف يتبين بالفحص الدقيق أن التغيرات الملحوظة في «أبو الهول» الإغريق لم تؤنر في طبيعته الفطرية ، كما أن علاقته الشمسية قد بقيت بدون تغيير كما سنرى عما بعد .

وأبرز أمثلة «أبو الهول» الإغريق وأكترها تصويراً هو المارد الذي يلعب ذلك الدور المشهور فى أسطورة «أوديب» ولذلك فأحرى بنا أن نجمل القصة هنا على أن هناك روايات كثيرة لهذه المأساة ولكن أكثرها شيوعا إنما يجرى كما يلى:

كان « ليوس » أول ملوك طيبة ( اليونان ) و « يوكاست » زوجته بغير عقب من البنين ، فلما سألا الوحى فى دلك حدتهما أنهما إذا ولد لهما ولد عاش حتى . يكون قاتل أبيه ، وقد كان لمما ولدت « بوكاست » الولد إذا بأبويه يحرقان قدميه ويلقيان به فى جبل « كيثرون » فريسة للسباع .

على أن راعى الملك « پوليبس » ملك كورنثة عثر على الطفل فأخذت زومجته « مروب » الشفقة و تبنت الطفل ، و نشأ الملك والملكة الطفل و اتخذوه ولدا وسمياه « أوديبوس » لتورم قدميه حين وجد .

ثم مضت أيام حياته حتى عبره أحد أهالى كورنته بأنه ليس ابن الملك حقيقة وكان أن لجأ إلى الوحى يتبين حقيقة الأمر، فما كان جواب الوحى إلا أنه قد قدر عليه أن يذبح أباه ويفسق بأمه.

ولما كان « أوديبوس » يؤمن بأن ملك كورنثة وملكتها أبواه حقا فقد صمم على ألا يعود إلى داره حتى لا تتحقق النبوءة .

وفى الطريق فى أثناء سفره بين «دلنى» و «دوليس» اتفق أن التقى «أوديبوس» و « لايوس » حيث يجهل كل من الرجلين بطبيعة الحال صاحبه . فأراد سائق عربة ملك « طيبة » أن يدفع « أودويبوس » بعنف عن طريقه وإذا بأودويبوس فى الصراع الذى أعقب ذلك يقتل « ليوس » محققا بذلك أول أجزاء النبوءة .

وكانت «أبو الهول» في هذا الأوان قد ظهرت على صخرة عالية خارج «طيبة»، حيث أقبلت من أثيو بيا (كما يقول «أبوللودورس»)، وقد كانت تعلمت من ملهمات الشعر لغزا وطفقت تعترض كل عابر سبيل فتطرح عليه ذلك اللغز تم تقتلهم لعجزهم عن الجواب. ولم يوفق أحد للحل حيث كان المارد يقضى كل يوم على مزيد من الضحايا لا يرحم منزلة ولا جمالاً.

وظل أهل طيبة يجتمعون كل يوم فى سوقهم ويتشاورون فى تلك المعضلة . فقرروا بملك طيبة ويد الملكة « يوكاست » زوجة لمن يخلصهم من المارد ، ولكن أحدا لم يعش ليطالب بالكافأة المغرية .

فلما اتفق مرور «أوديبوس» من هذا الطريق أخذت «أبو الهول» بتلابيبه فطرحت عليه اللغز قائلة : « ما هذا الذي يسير على أربع أرجل فى الصباح وعلى رجلين فى الظهيرة وعلى ثلاث أرجل عند الغروب ، ويبلغ أقصى الضعف عند ما تبلغ أقصاها ».

فأجاب «أوديبوس» بعد قليل تدبر ئلا: الإنسار . . . . . . . . . . . . . . . . في صبح حياته يحمو على أربع ، وفي ظهرها يمشى قائما على رجليه ، وفي غروب

حياته شيخا يتخذ عصا وهى رجـل ثالثة ، وهو الأضعف فى طفولته وفى شيخوخته.

وكان هذا هو الجواب السديد، فاذا « أبو الهول » فى سورة غضب يقفز من فوق الصخرة فيتمزق إربا .

ورجع «أوديبوس» إلى المدينة حيث رحب به الناس ملكا ثم سرعان ما تزوج من « يوكاست » وكل منهما يجهل ما بينهما من قرابة فكان أن تم بذلك الجزء الثانى من النبوة .

و بعد سنين ظهر الحق عما بينهما من القرابة عن طريق الوحى فعمدت «يوكاست» خجلا وتأنيبا فقتلت نفسها على حين سمل « أوديبوس » عينيه .

فى هذه الأسطورة طائفة من عناصر واضح أنها مصرية الأصل.

أولها: ما هنالك من نظائر شمسية قوية تفضح فى ذات اللغز المشهور الذى قيل إن « أبو الهول » تعلمه من ملهمات الشعر ( موزيس ) اللاتى كن فى ركاب إله الشمس ، وفيه تستطيع التعرف على إشارة الفكرة المصرية التى مثلت شمس الصباح طفلا ينبعث من زهرة لوتس متفتحة ، أما الرجل فى عنفوانه فهو «رع» أى الشمس فى قوتها عند الظهيرة ، على حين أن الرجل المشيخ بعصاه إنما يمثل « أتوم » إله الشمس عند غروبها وهى تترنح ضعيفة نحو الغرب .

وقد يبدو كأن الإغريق أنفسهم قد عرفوا العناصر الشمسية التي كأن اللغر يشملها . وهي في رواية «أراخلويا» إنما تختصر مراحل حياة الإنسان إلى مراحل النهار الثلاث . ثم هناك الرواية التي تصف «أبو الهول »بأنه أقبل من «أثيوبيا » تلك التي تدل صراحة على أن الإغريق قد نسبوها إلى أصل إفريق دون أن يقيموا أي ادعاء بأنهم أصحابها . ثم عامل آخر يؤيد ما قيل من أصل مصرى الأبو الهول الإغريق هو طبيعته ، ويبدو الأول وهلة كأن في ذلك شيئا من التضارب وذلك الأن المارد الإغريق شيطان خبيث على حين أن «أبو الهول » المصرى حارس ، غير أن «أبو الهول » المصرى حارس ، غير أن «أبو الهول » المصرى لا يكون لين العريكة إلا مع قومه المختارين وما أكثر مناظره وهو يطأ الأجانب من أعدا، مصر ، كما أن واقع ظهوره حارساً للمعابد والمقابر وهو يطأ الأجانب من أعدا، مصر ، كما أن واقع ظهوره حارساً للمعابد والمقابر

لهذا الرمن، علم يروا إلا بؤس الضحايا المصورين تحت مخالب «أبو الهول ، أن يتصوروه وحفا ضاريا ينزل بأرضهم ويفرض جزية يومية من الضحايا الأحياء.

وفضلاً عن ذلك ، فريما بدا من الفنانين والمثالين الإغريق ـــ حتى المعرومين منهم مثل «فدياس»ـــ تأثر عميق بأشكال الفن المصرى حين تمثيلهم «أبو الهول».

ويبدو كأن « فدياس » وهو يختار الوحدة الزخرفية على عرش « زيوس » قد تأثر عن وعى بما كان عادة على جانبى عروش الفراعين من زخارف كعرش « أمنحتب الثالث » مثلا . ( شكل ٣٠٠ ١ ) » وذلك دون ذكر للمجموعات المكثيرة الأخرى التى تمثل « أبوالهول » المنتصر وهو يدوس الأعداء ويمزقهم .

وقد حفظت قطع من مجموعات « فدياس » بمتحف فيينا تظهر للعيان فيها ملامح الأساوب المصرى وتشابه المكان الذي تزينه ( شكل ٣٠ ب ) .

ويحتفظ «أبو الهول » الإغريق بخصائصه الحزينة فى كل فرصة تقريبا ، ويبدو كأن ذلك إنما يربطه بالموت خاصة ، ومن بم نراه مصوراً زخرفا على التوابيت.

ويرى كل من « فيكر » و « فور تفانجلرن » أن « أبوالهول » شيطان للموت السار ، وقد يربطه ذلك بمخلوقات مثل الجنيات ( Sirens ) والنساء المجنحات .

ويرى «جب» أن « أبو الهول » كان رمناً لقوة شيطانية جسا وعقلا . ويقول إن ما يمثل فى الفن الإغريق من صور « أبو الهول » على الآثار الجنزية إنما هى فى الغالب علامة على القوة التى لا تقهر ولا يمكن دفعها و تودى بالناس . ومع ذلك فيبدو على الأرجح أن صور « أبو الهول » الجنزية هذه إنما كانت صدى حزينا للتقاليد المصرية التى تتخذ من « أبو الهول » حارسا يقظا للقبر .

ولكن هناك انشعابا كبيراً من التقاليد المصرية ، ذلك أن «أبو الهول» الإغريق قد لق الهزيمة والمهانة على يد «أوديبوس» على حين أن «أبو الهول» المصرى لم يستأنس ولم يهزم قط . . . . فهل يرجع هذا إلى رغبة الأجانب الباطنة في إذلال كبرياء «أبو الهول» الفاتح أو إلى أن المارد الأنثى وهي تشترك مع المرأة في صفاتها المهور وية ينبغي يحكم قانون الطبيعة أن تخصع للرجل "

## « أبو الهول» في القرن الإغريقي

فى سبيل البحث عن أصل مظهر أبو الهول الإغريقي ينبغى علينا النظر فى مسيسنى وجزر بحر إبجه .

كان ظهور صورة المارد المركب مبكراً جداً فى الفن المسيسنى ، إذ ظهر الأسد ذو رأس النسر فى رسوم جصية فى العصر الأول « لميتوس » حوالى عامُ ٢٠٠٠ ق . م أى معاصراً الأسرة الثانية عشرة .

وحول عصر الأسرة الثامنة عشرة دخلت مصر في علاقة وثيقة بقبر صحيث جرى بينهما تعامل تجارى كبير لم يقصر في إحداث أثره على فن البلدين ، وإن ظلت مصر على مظهرها بأنها أعطت أكتر مما أخذت . وهناك مثال ممتاز عن التأثير المصرى على الفن القبر صى يمكن رؤيته في الصناعة المعدنية من هذا العهد حيث اتخذت وحدات مصرية معروفة دون ما بيان في الغالب لأتر من آثار الضعة الأجنبية .

غير أن العناصر المصرية طفقت تتضاءل مع الأيام كأن الفنانين قد أخذوا يستلهمون « أبو الهول » الأسيوى. ذلك أن تمانيل أبو الهول المجنحة على تابوت « أماتونت ». لا نشترك مع تلك المصرية إلا فى شىء قليل فيا خلا الفكرة الخفية الكامنة التى تربطهما بحماية المتوفى (١).

ويرى مثال جميل يرجع تاريخه إلى حوالى سنة ٥٦٠ ق . م وهو بذلك يعاصر الإسرة السادسة والعشرين المصربة فى شكل ٣٠ ب وهو أبو الهول إغريق صريح ولحن العنصر المصرى مايزال ماقياً فى علاج الجناحين وغطاء الصدر .

ومن أرشق تماثيل « أبو الهول » الأجنبية وأمتعها ما نشاهده فى مجموعة تزين نهاية تابوت من « صيدا » معاصر للأسرة التاسعة والغشرين المصرية حوالى

Picard, «La Sulpture Antique vol 1, p 217. : الجع (١)



(شكل ٣٠ «أ، ) رسم أبو الهول من رسوم عرش الملك أمنحتب الثالث



عام . . ه ق.م حيث لا وجود للتأثير المصرى كافة إلا فيا عسى أن تكون من فكرة كامنة بأنه حارس للموتى . وكان هذا الطراز الأخير أكثر شيوعا عند الإغريق فى العصر الكلاسيكي حيث نجده فى مواضع كنثيرة مختلفة .

ومن الصحف السابقة نستطيع أن تلحظ أن « أبو الهول » الإغريق على الرغم مما فيه من اختلاب واضح في الجسم والعقل ومع ذلك فهو مشتق من « أبو الهول » مصر حيث ينبغي وضع سلسلة نسبه كما يأتى :

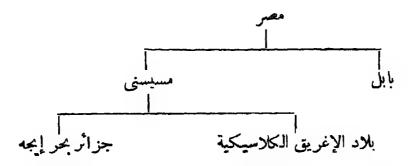

ومن الغريب أن نلحط مع عمو الثقافة الإغريقية فى مصر فى عهد البطالمة ، أن « أبو الهول » الإغريق قد دخل ثانية إلى موطنه الأصلى فى ثوب جديد محوطاً بمحصول جديد من الأساطير .

## المغزى الديني لأبو الهول المعزى الديني الأبو الهول المول » منذ ايام الدولة القديمة حتى فتح العرب لمصر

يبدو منذ الوهلة الأولى أن من أعجب الحقائق عن «أبو الهول» الجيزة أن كافة مقابر الجمانات التي تحيط به ، لم يرد فيها نقش واحد يذكره من قريب أو بعيد نحت أى مما نعرف له من أسماء ، وذلك على الرغم مما لدينا من أدلة مادية على ما كان بوجد أيام الأسرة الرابعة من تماثيل صغرى لأبو الهول ، ومع ذلك فما كان لنا أن نتوقع لاسمه من ذكر في مقابر الأفراد . إذ كان من أرباب عبادة الهمس ، التي كان يومئذ وقفاً على الملكية ، ومع ذلك فليس في الأهرامات ولا الآثار الجنازية حيث نتوقع دكره نقس باق . حقاً لقد ذهبت الظنون كثيراً في هذه الآثار قد كانت خلواً كلها من النقس والتصاوير ، ولكني عندما كنت أنظف القليل مما يق من المعبد الجنرى لمعبد الهرم الأكبر عام ١٩٣٩ ، إذ بكسرات قليلة من مناظر رشيقة قليلة الروز في الحجر الجيرى الأبيض تدل على أن هذا المعبد على الأقل قد كان مزيناً بنفس النمط الذي زينت به معابد الأسرة الخامسة الجنزية المشهورة بأبو صير ، ويصدق ذلك أيضا على مصلى الملكة « خنتكاوس » الجنزي من آخر الأسرة الرابعة .

ولعل مانزل من دمار شمل — ما عدا نواة البناء — معابد أهرام الجيزة الجنزية كلها ، ومعبد الهرم الثانى بخاصة أن يكون قد حرمنا ذلك ذات الدليل الذى ننشده عن أبو الهول ، و فضلا عن ذلك فان ما ذكر من الآلهة في مقابر الأفراد في الدولة القديمة إنما كان قاصراً قطعاً على أصحاب الصفة الجنزية منهم مثل «أنوبيس» و «سكر» و «أوزير». بل إن آخر الثلانة نفسه لم يذكر إلا نادراً مثل نهاية الأسرة الخامسة.

ولم يحدث حتى عهد الأسرة الثامنة عشرة أن ظهرت براهين قاطعة على أن « أبو الهول » قد كان معدوداً من آلهة الموتى ، ومع ذلك فلم يكن ذلك إلا عن طريق ارتباطه بغيره من الأرباب من أصحاب الصبغة الجنزية ، ومن المحقق أن اسم « أبو الهرل » لم يظهر في صيغ القربان من قبل هذا العهد .

ولقد اكتست الغرف الغائرة من إهرام «أوناس» ( من الأسرة الخامسة حول عام ٢٦٢٥ ق . م ) و « تبتى الأول » و « مرزع » و « بببى الثانى » ( من الأسرة السادسة حول عام ٢٦٢٥ — ٢٤٧٥ ق . م ) والملكات من زوجات آخرهم بنقوش دينية سحرية يرجع بعضها إلى أقدم القدم ، وتعرف اليوم بمتون الأهرام . وهى تؤلف ما بعد حتى الآن أقدم ما خلف لنا مكتوبا من الأسفار الدينية من غابر العصور وهى لذلك ذات قدر هائل فى دراسة اللاهوت .

فى نصوص الأهرام هـذ. ، نجد أول ذكر لأبو الهول حيث يظهر باسم « روتى (١) » مرتبطاً بالإله « أتوم » فقد جاء فى سطر ٢٠٨٧ عن الملك : أنه أخذ إلى « روتى » وقدم إلى « أتوم » .

وظل ارتباط « أبو الهول» بأتوم حتى الدولة الحديثة ، فقد جاء فى كتاب الموتى وهو مصنف سحرى ديني من هذا العصر : ( الفصل الثالت السطر الأول ) « أيأتوم يامن يظهر سيداً للبحيرة ، ويا من يضى مثل « روتى » الذي يصمع أو امرك بلسان الماثلين بين يديك » .

وهناك أيضا ذلك السطر من لوح تحتمس الرابع الجرانيتي حيث أنطق أبو الهول قائلا:

« إنى والدك « حورم أخت » ــ خبرى ــ رع أتوم » ( الشمس في جميع صورها ) .

<sup>(</sup>۱) كان « روتى » الها فى صورة اسد ، وكان اسمه يكتب أحيانا ترسمى اسد ، ويسمى اله الأسد المزدوج ، ولعل الشكل المزدوح للاسم أن ترجع فى أصله الى أن تماثيل «أبو الهول» كانت دائما مثنى عند حراستها لباب المعبد ، وكانت وظيفة « روتى » الحراسة كذلك .

وفى الدولة الوسطى كان «سشب عنخ» (اى التمثال الحى) على ما يظهر اسما عاما لتماثيل «أبو الهول»، يدل على ذلك مخصص الكلمة الذى كان عادة رسما لأبو الهول.

وفضلا عن ذلك فقد ورد فى قصة «سنوهيت» وهى قصة حياة بطل من أوائل الأسرة الثانية عشرة — كلمة سشب عنخ «للدلالة على تمثالين لأبو الهول يحرسان باب قصر «سنوسرت الأول» إذ يقول البطل سنوهيت: «لقد مسست بجبتى الأرض بين تمثالى «أبو الهول» (سشب عنخ) حيث كان الأبناء الملكيون واقفين عند الباب انتظاراً لمقدى.

وأكبر الظن أن هـذه الـكلمة «سشب عنخ» قد حرفت على لسان الإغريق فأصبحت «سفنكس» التي يفترض أن معناها «الخانق» إشارة إلى «أبو الهول» المتوحس في أسطورة «أوديبوس».

غير أنه يبدو أن اسمى «روتى» و «سشب غنخ» (كانا يطلقان على طرز «أبو الهول» عامة ولم يكونا بالضرورة علما على نوع بعينه فاذا عسى إذن أن يكون اسم أبو الهول العظيم فى الجيزة ، ويدهشنا أن نعرف أننا حتى الأسرة الثامنة عشرة لم نعتر على أية إشارة مكتوبة إلى «أبو الهول»العظيم باسم خاص جعل له دون سواه . وإذا بقطعة صغيرة لحسن الحظ من محراب حجرى منقوش بقيت من حطام الماضى تقدم اسم أبو الهول العظيم هو «حورم أخت» و «حرماخيس» عند الإغريق وهذه القطعة مؤرخة بالسنة الأولى من عهد تحتمس الأول — ثالث ملوك الأسرة الثامنة عشرة — وهى أول إشارة مباشرة لدينا إلى اسم أبو الهول العظيم . غير أنه ينغى أن نذكر أن «أبو الهول» هذا عند تحرير هذا النقش كان فد أصبح في نظر المصريين من الآثار القديمة ، والأرجح أن يكون كثير من خصائصه قد نسى حتى عند المصريين أنفسهم .

وينبغى أن نسوق شيئاً من أمثلة استعال هذا الرسم وأن نفحص معناه وأصله . فلفظ حور مأخت إنما يعنى : حور فى الأفق ، إذ تعنى كلمة «أخت » أصلا «الأفق » ولمكن هذه المكلمة منذ الأسرة الرابعة قد صارت تستعمل مرادفة لكلمة «قبر » ، ودلك مما يعرف من الاسم القديم للهرم الأكبر «أخت خوفو » ويبدو كأنما يرجع هذا إلى أن الأفق كان مسكن الإله

السهاوى ، وبخاصة «حور» من حيث علاقته بعبادة الشمس ، وتسويته « برع » وكان له أفق : شرقى يبزغ منه فى الصباح ، وغربى يغيب فيه فى المساء . ولذلك فربما عنى اسم «حورم أخت » ببساطة «حور فى الأفق » كما رأينا من قبل وهو أقرب دلالة إلى إله الشمس ، أو كان أعمق كنها بكونه «حور » فى الجبانة وهو الذى بدقة تمثال أبو الهول فى الجيزة لأنه فى جبانة الصحراء الغربية حيث يستقر التمثال وحيث الصحراء الغربية هى الأفق الغربي لإله الشمس. ويستقر «أبو الهول» هنا بنفس الحالة التي عليها الموتى من الملوك ورعاياهم ، ولذلك فان العلاقة الأصيلة بين « أبو الهول » وجبانة الجيزة قائمة فى اسمه المتأخر .

وينبغى كذلك أن نتذكر أن «أبو الهول» يربض فى منخفض بين تلين تماما كالعلامات الهيروغليفية ألى وتقرأ «أخت» أى «الأفق» حيث يبدو رأس التمثال العظيم كقرص الشمس فى العلامة الهيروغليفية ، وجدير بالذكر أن كثيرا من التمائم فى شكل هذه العلامة الهيروغليفية قد عثر عليها إلى جوار «أبو الهول» ويرى شكل آخر من هذا النوع من التمائم (شكل ٣١) وهى تمثل الأسد المزدوج « أكر » بقرص الشمس حيث ظلت فى مجموعها تحتفظ بمعالم « الأفق » .

وقد يشير اسم «حورم أخت» كذلك إلى الملك المتوفى ، كان الملك الحى يسمى «حور» فى قصره على حين كان اسم الملك المتوفى . «حور فى الأفق» وهـذا إنما يتفق تماما مع الواقع من حيث إمكان «أبو الهول» تمثيل الملك كما يمثل إله الشمس (١).

ولا يكاد الشك يتطرق إلى أن « أبو الهول » على عهد الدولة الحديثة قد اعتبر إلها للموتى وحارسا للموتى وتلك صفة يجعلها موضعه عند مدخل الجبانة أمرا مناسبا جدا. وقد ترجع هذه الصفة إلى أن أبو الهول منذ عهد الدولة القديمة قد سوى بأتوم إله الشمس الغاربة كما رأينا في متون الأهرام ، وربما كانت الفكرة أصلا

<sup>(</sup>۱) كان الملك المتوفى من جهة اخرى يوحد بالاله « أوزير » اله المونى العظيم منذ بداية الأسرة الخامسة حوالى عام ٢٧٥٠ ق ، م تقريبا .

أن الملك الإله كان مقيما هناك فى الأفق الغربى مثل « أتوم » ومن ثم أصبح يعتبر عاميا للموتى فى الغرب .

على أن العلاقة بين أبو الهول بحراسته الموتى قدكانت موضع إصرار أعنف من قبل المصريين في العصور المتأخرة الذين بجلوه بقولهم :

« إنى أحمى مزارك الجنزى » وأرقب حجرتك الجنزية وأدفع الغريب الذى قد يدخل ، وأسقط أعداءك بأسلحتهم ، وأطرد الشرير عن قبرك ، وأهلك أضدادك . . . فلا يعودون أبدا » (١) .

ولا شك هنا على الإطلاق فى وظيفة « أبو الهول » حارسا للقبر . وفى لو ح المنكوب الأمير « أمن ــمـ أبت « التى عثر عليها فى حفائرنا كان «أبو الهول» تحت اسم ( حورم أخت ) يحتل مكانة • أنوبيس » الإله الجنازى القديم فى صيغة القربان حيث يوجه إليه الدعاء كالإله الذى يتوقع الموتى منه المدد من قرابين الطعام والشراب فى العالم الآخر .

ثم نصل الآن إلى نقطة غريبة ، فلقد رأينا من قبل اسم «حورم أخت» قد ظهر لأول مرة بقدر علمناالآن على قطعة من ناووس يرجع تاريخه إلى العام الأول منحكم الفرعون «تحتمس الأول» في صدر الأسرة الثامنة عشرة ، ولكن اسم «حورم أخت» بالاشتراك مع أسماء غيره من الآلهة الشائعة ، قد كان يستعمل اسها شخصيا للمريدين و نخاصة في منف .

وأول مثال لدينا يبدو فيه بهذه الصفة من عهد « أمنحتب الأول » ا بى تحتمس الأول ( ١٥٥٧ ق . م ) نجده على لو ح بمتحف اللوفر الآن وعليه النقش التالى : «حورم أخت » الأخ والكاتب لقريب الملك « أتف نفرت » ( ) .

على أن ما كان من شيوع الاسم بحيث يتخذه شعب بلغ من إفراطه فى الحفاط على القديم ما بلغ المصريون الأقدمون ، لدليل على أنه إنما كان لا محالة مألوفا لآذانهم ، وقد نفترض أنه عرف منذ الأسرة السابعة عشرة على أقل تقدير ، بل الأرجح أن يكون قبل هذا بأمد بعيد .

Zeitschrift fur Agryptische sprache (1880), p. 50. : داجع (۱)

Perren : «Recueil de Travaux» vol. II p. 48. : راجع (۲)



صورة هيروغليفية تعتى الأفق



ويبدو أن ملكا يحمل اسم « حورم أخت » قد حكم فترة على عهد البطالة فى أو ائل حكم « بطليموس ابيفانيس » ( ٢٠٣ – ١٨٨ ق . م ) . وفى مقال عن هـذا الملك يقول « ريقييو (١) » : وهناك جعل عليه عبارة ( حورم أخت ) رب منف لابد أنها تشير إلى ملك أثيو بى حكم طيبة أو ائل حكم الملك « ابيقانيس » كما أن تلقيبه كذلك « سيد منف » قد يوحى بأنه حكم مصر كلها .

على أنه ليس لدينا مصادر دقيقة عن هذا الملك الغامض إلا أنه كان موجوداً فعلا ، وربما كان من نسل آخر فراعنة مصر « نخت نبف » الذى هرب إلى أثيوبيا عندما أحرز «أوخوس» الفارسي النصر الذي جعله سيد مصر حول عام ٣٤٧ ف . م ولعله ثار على البطالمة وأفلح في القبض على زمام البلاد فترة ما .

وربما اهتم محبو الروايات الخيالية بأن يعرفوا أن على سيرة هذا الملك المفترض «حورم خت» أو كما سماه الإغريق «حرماخس» أقام المرحوم سير «ريدرهجرد» قصته المشهورة «كليوباترا» ، غير أن سبيل كل من المؤرخ والروائي يتشعبان بعض الشيء ، بل وإلى أبعد مما يزيد ، وأخشى أننا لن نستطيع قبول كل نظريات «هجرد» الخلابة جداً وذلك بالنسبة إلى الحقائق عن حكم هذا الملك

فاذا رجعنا إلى اسم « حورم أخت » فى استعاله الأساسى أى بوصفه علماً على « أبو الهول » العظيم فى الجيزة وجدنا أن لدينا من حفائرنا وحدها تسع لوحات ذكر عليها هذا الاسم وحده علماً على «أبو الهول» العظيم ، منها ست لوحات مثل عليها « أبو الهول » رابضاً مع مثل آخر لا يحمل سوى الاسم وحده وصورة أذنين عمورتين .

وأهم هذه اللوحات ما يأتى :

اللوحة رقم ٢٠ (شكل ٣٣) وتبين فى سجلها الأعلى صورة « أبو الهول » يتحد لباساً للرأس يتألف من ريشتين طويلتين بينهما قرص الشمس ، وهذه كلها حارجة من فرنى كبش أفقيين . ومن فوق أبو الهول فرص شمس له جناح واحد وهذه سمة تدل على أن اللوحة إنما يرجع عهدها إلى حكم « تحتمس الرابع » حين كان هذا الطراز من أفراص الشمس المحنحة شائعاً ومن تحته سطران أفقيان

Rev Egypt, vol. X, p. 86.

<sup>(</sup>۱) راجع:

هيروغليفيان جاء فيهما: «قربان يقدمه الملك وحور م أخت حتى يمنحه قلبا حلواً (أى الرضا) في كل مكان . عمله : « الحرمس » . اللوحة رقم ٨٤ و شكلها مخالف جداً للمألوف ، وتحمل نقشاً يسجل هبات أداها تحتمس الرابع إجلالا لعبد وأبو الهول » ، ولقد بني من النص على سوء حاله ما يكفي ليبين أن تحتمس قد وقف قدراً معينا من الأفدنة من الأرض ، واضح أنها من زاهى وفينقيا ، يوطف ريعها لمدد من قرابين يومية تقدم « لأبو الهول » الذي ذكر هنا باسم « حورم أخت » وان .

وعلى الجزء الأعلى من اللوحة منظر يبين «أبو الهول» العظيم رابضاً على قاعدته العالية ، وبين يديه ولكن مستدبراً نجد صورة تحتمس الرابع ، يقبض فى يده اليسرى ما يبدو كأنه ملف قصير من البردى لعله أصل القرار المنقوش فى الجزء الأسفل من اللوحة ، كذلك يبدو اسم «حورم أخت » على أبواب معبد أمنحتب الثانى الأربعة من الحجر الجيرى .

اللوحة رقم ٧٨ وتكشف عن دلالة واضحة على تأثير جامعة هليوبوليس المركز الرئيسي لعبادة « رع » إله الشمس وكان من رموزه « أبو الهول » الذي صور أسداً رابضاً كالمعتاد وإن كان من فوق طهره قرص شمس كبير ذكر اسمه هنا « رع حورم أخت » .

وعلى اللوحة رقم ١٥ صورة الإله في هيئة الصقر ، وعلى اللوحة رقم ٦٤ صورة مندوجة « لأبو الهول » ولرجل له رأس صقر ، وقد ورد في اللوحتين اسم «حورم أخت » .

ولدينا فى اللوحتين رقم ٣٧ و ٣٥ كامل اسم « أبو الهول » العظيم وألقابه : «حورم أخت » المشرف على ستبت (أى المكان المختار) ، ومع اسم «حورم أخت » جنباً إلى جنب نجد « أبو الهول » العظيم كذلك يدعى «حور أختى » وهو اسم يعنى «حور المقيم فى الأفق » ، وكان ممكناً فى عهد الدولة الحديثة أن يصور «حور أختى » في أشكال متعددة ، فقد يظهر فى هيئة « أبو الهول » برأس

<sup>(</sup>۱) وهذا مثال آحر للطربعه التي أظهر بها تحتمس الرابع اعترافه تجميل « أبو الهول » في تنصيبه على عرش الملك .



(شكل ٣٢) لوحة « أنحورمس α

إنسان أو رأس صقر ، أو في صورة إنسان برأس صقر أو في صورة الصقر بشكله الأصلى. وقد وجدت له صور كثيرة على لوحات من حفائرنا تبينه في كل هذه الصور ، ولسوف نرى في هذه الحالات جميعاً أن طبيعة الصقر في الإله قد أبرزت بقدر ينقص أو يزبد ، وهذا هو المفتاح الذي سوف يؤدى بنا إلى صميم السر . فني فجر التاريخ المصرى كان الصقر دمن اللإله العظيم رب مملكة غرب الدلتا الذي كانت عيناه الشمس والقمر ، فلما أن امتد حكم ملوك الدلتا واتخذوا هليو بوليس عاصمة لهم ، عمد كهان هذه المدينة وكانوا يومئذ يعبدون «رع» إله الشمس ، فمزجوا العقيدتين معا من أجل أهداف سياسية وصوروا الإله في هيئة إنسان برأس صقر متوج بقرص الشمس وأطلقوا عليه اسم «رع حور» أو «حور أختى».

وفى عقائد المصريين كان الملك هو الممثل الأرضى لهذا الإله ، ولدينا من الأدلة على أن الملك المتوفى بخاصة كان فى أقدم العصور يسمى « حور أختى (١) » .

ولما نحت الملك « خفرع » «أبو الهول» العظيم جعله على مثاله أى على مثال « حور أختى » الذى سوى به .

ثم كان بعد ذلك أو اخر عصر العترة الثانية (حول عام ١٨٥٠ ق.م) أن أسقطت فيا يبدو نسمية الملك هذه ، وانتقل «أبو الهول» العظيم من كونه شبيه الملك والإله معا إلى أن تكون صورته اسم « حور أخنى» قاصرة فى الدلالة على الإله وحده ، ولدينا من حفائرنا طائعة من اللوحات ذكر فيها اسم «حور أختى» علماً على «أبو الهول» كا ورد هذا الاسم كذلك على عضادات الباب الذي أضافه «سيتى الأول » إلى معبد ، أمنحتب الثانى » .

والآن إلى طائفة أخرى من أسماء « أبو الهول » وقد بقى فى شكل مصحوف حتى يومنا هذا .

ولقد سمى «أبوالهول» فى العربية باسمه هذا الذى قيل حطأ إن معناه أبو الفزع، والحق أن الاسم قديم جداً ويرتبط تتاريخ خيالى غربب، فلنتمعه إذن حتى أصوله الأولى .

۱۱۱ عن سسمیه الملك المتوی « بحور اختی « كابی .

فی شتاء عام ۱۹۳۴ — ۱۹۳۴ کان « مونتیه » یحفر فی «تانیس» صان الججر الآن علی مسافة ۱۰۰ کیلو متر من الحدود ، فکشف عن تمثال مرکب یصور رمسیس الثانی متوجا نقرص الشمس قابضا علی بوصة فی یده ، محتمیاً بصدر صقر کبیر ، غیر أن هذا التمثال الجرانیتی ، محیلة بارعة من المثال، إنما یتهجی الرسم المصری لاسم رمسیس . فقرص الشمس هو « رع » والطفل هو ( مس ) والبوصة هی ( سو ) و کلها تساوی « رعمسو » .

غير أن هذه المجموعة فضلا عما لها مع من اياها الفنية من المزايا الأخرى \_\_ قد أثبت أنها ذات أهمية عظمى \_\_ إد ورد على أحد جوانب قاعدتها نقش بقول: « ابن رع » « رعمسيس » حبيب « آمون » حبيب « حورون » .

فاذا كان « حورون » هو الصقر العظيم الذي يحمى الملك ، فمن عسى أن يكون هذا الإله ? ! وما وظائفه ؟ ? تلك المسألة التي ظلت طويلا تمتظر الإجابة الشافية ، وعندى أننا في ضوء الكشوف الأخيرة بحيث بجلو المر .

مرقبل كشف جموعة «تانيس» لم يكن اسم « حورون » معروفاً إلا من معمدرين مصريين ها ورقة « هاريس » السحرية حيث ورد أربع مرات فى تعويده لكف أذى الذباب ، وعلى « لوح الإحصاء » حيث يبدو كأنما مر عرضا من غير أن يلتعت إليه . ولمكنه كان معروفا فى النفوش الإغريقيه ، كما كتبت المقالات الكثيرة فى شأن هذا الإله حبث اقترب بعضها من الحقيقة .

وقد افترض « مو نتيه » أول الأمر أن « حورور » قد يكون شكلا آخر للإله « حور » ولكن ذلك غير محتمل ودلك أنه في هذا الوقت الذي نحتت فيه مجموعة «تانيس» لم تكن عبارة «حور '' » بوصفه الصقر المقدس على قدر من الظهور بحيث تسمح لر مسيس الثاني بتمثيل نفسه في حمايته . عير أن لدينا شواهد عن إله يدعى « حورنا » كانت عبادته معروفة في مصر منذ الأسرة الثامنة عشرة ، ولعله جاء من « آسيا » على عهد « تحتمس الثالث » حيث كانت مصر وقتئذ نزلا يرحب بكل أجنى من الأفكار والمستطرف من الأمور و بخاصة ما كان منها من « سورية بكل أجنى من الأفكار والمستطرف من الأمور و بخاصة ما كان منها من « سورية

Montet . «Revue Biblique , (1935).

<sup>(</sup>١) راجع ٠

وفينيقيا». ومما له دلالته في هــذا الشأن أن كسرة من تمثال « لأبو الهول » من تل المستخوطة بالدلتا يكون مكتوبا عليها « حورنا » صاحب لبنان (١) .

ولقد كان فى أثناء هذه الفترة كذلك أن الآلهة الأجنبية الأخرى «عنات» و «عشتورت» و «رشب» و «قادش . . . . الخ » قد ظهرت فى أرض النيل ، وفى عهد الملك رمسيس الثالث (١٩٩٨ — ١١٦٧ ق ، م) كان الإله «حورون قد أصبح مرتبطاً بحور حيث بدا كأن اشتراك الإلهين قد أصبح كثير الطلب من قبل السحرة وذلك أننا نجد اسمهما المزدوج يظهر فى بردية «هاريس» السحرية حيث كان أول ذكر له فى تعويذة لتعجبز ذئب ، حيث يقول :

« جورون » يشل مخالبك ، مقطوعة ذراعك على يد « حور » بن « أزيس » ، بعد أن قطعتك الآلية « عنات (<sup>۲)</sup>» .

م نقرأ بعد ذلك فى نفس البردية : أنت الراعى المقدام «حورون». وفى تعويذة أخرى للحماية من الحيوانات المتوحشة عن حقل الحصاد، يا «حور » لا تجعل أحداً يدخل .

وهنا ينبغى أن نذكر القارى، بالتفاليد التى تنسب إلى «أبو الهول» حماية الأراضى المزروعة ، كما أشارت إلى ذلك فى لوح الإحصاء ، وما وضحته النقوش الإغريقية الرومانية وكتاب العرب. ولم يكن هذا هو الرباط الوحيد بين «أبو الهول» والمعبود «حورون» كما سنرى .

أما عن تسوية الإله «حور» « بحورون» فلدبنا من حفائرنا لوح لعله يلتى شيئا من الضوء على الموضوع، إذ يشير إلى « أبو الهول» باسم «حور» ، كاكان فضلا عن ذلك مهدى من فبل رجل أجنبى الأرومة ، وهو وثيقة هامة إذ يبدو كأنما تؤلف حلقة اتصال بين «حور» و «حورون» بوساطة «أبو الهول»، ويكاد يحتل رقعة هذا اللوح كله صورة المهدى وهو يقرب البخور بين يدى « أبو الهول » الذى صور معصبا بالتاج المزدوج ، رابضا على قاعدة عالية لها باب

Leibovich, «A S,» vol. XLIV, p. 171 : داجع (۱)

<sup>(</sup>۲) الآلهة عنات محاربة سورية نهزم اللائب كهذه التعويذة ، كما أنها مفضى على الشيطان «موت » في أسطورة « بعل » و «موت » الأوجاريتية .

على أحد أضلاعها ، وفوق هذا المنظر نقش : « قربان يقدمه الملك وحور الإله العظم رب السماء حاكم طيبة » .

أهم نقطة فى هذا اللوح الصغير أن « أبو الهول » قد سوى هنا قطعا « بحور » غير منعوت بنعت آخر .

ولقد انتهى «مونتيه» أخيرا بعد أن درس المادة التى أتيحت له إلى أن «حور» و «حورون» إنما كانا فى الواقع إلهين مستقلين و إن شابه أحدها الآخر فى الشكل، ومع ذلك فقد بنى على « فيرولوه» (۱) أن يضيف النقطة التى رجيحت الميزان لمصلحة رأى «مونتيه» ، وهى فقرة من قصيدة « رأس شمرا » ، فنى أسطورة « كبريت» ملك صيدا ، قيل إن هذا الملك قد مرض مرضا خطيرا بأنفه وحلقه ، ولكنه حين عائل للشفاء وعادت إليه شهيته رجا زوجه أن تعد له وجبة طيبة فقال : « اذبحى حملا وسآكل منه » وأعدت زوجه المأدبة وأقبل الملك «كبريت» يأكل أكلا متصلا ثلاثة أيام أوى بعدها إلى قصره ليصيب شيئا من راحة ، وكان ابنه قد تعرض لشيطان من شياطين الثورة أضله فاندفع إلى القصر فدخل دون إذن أبيه ، وطفق بعنفه بعبارات قاسية جداً متهما إياه بالإخلال بواجبه نحو الدولة ، إذ صاح الشاب به :

و رد العدل إلى الأرملة واليتيم، أبعد اللصوص الذين يعتصرون الفقراء،
 و أعط الطعام للفقبر، خان لم تفعل ذلك فتخل عن العرش وسأجلس مكانك».

ولكن الملك «كيريت» الذي كان قد استرد قوته ، وقف ليطرد ابنه وطفق باحن الشاب قائلا : كسر «حورون» رأسك ، وحطمت «عشتارت» حجمتك (۱) .

يبدو من ذلك كأن «حورون» كان حامى الملك الحاص، سريع النقمة من التوار المحونة، و تلك هي بالضبط وظيفته التي نراه يؤديها لر مسيس الثاني في مجموعة « تانيس »

Viroleaud, «Revue et Etude Semitiq» (1937), p. 36. : راجع (۱)

<sup>(</sup>۲) يظهر أن « عشبتارت » كانت رفيقة « حورون » كما كانت « حنحود » رسعة الاله « حور » .

وقد ذكر نقش إغريق وجد فى «ديلوس» و نشره «بلاسار» (۱) أن «حورون» هو إله بلده « يمنيا » فى فلسطين . وفى قصيدة « رأس شمرا » التى كتبت قبل النقش الإغريق بألف ومائتى عام ، ذكر كذلك أن «حورون » قد كان له شأن ببلدة « يمنيا » و تقع تلك البلدة اليوم غربى بيت المقدس غير بعيد من البحر و قرب منطقة تسمى حتى اليوم « بيت حارون » وهو اسم بالغ الدلالة بمعناه بيت حورون ، ولما كانت يمنيا معروفة أمداً لا يقل عن ألف ومائتى عام بأنها كانت دار المعبسود حورون ، فما أظن أننا فى حاجة إلى مزيد من البحث عن منشئه ، و بعزز همذا الرأى أنه يوجد فى بلاد العرب و فلسطين عدة أماكن قد ركبت أسماؤها مع «حورون» مثل وادى حوران فى صحراء سوريا و وادى حوران آخر فى نبصر .

و بعد ، فلنتبع «حورون » مرة أخرى في مصر ، ولنحاول اقتفاء طريقه في ضوء كشوفنا الأخيرة : ذكر «مونتيه » أن أقدم ذكر لحورون في مصر إنما كان في عهد الملك «حور محب» في آخر الأسرة الثامنة عشرة (١٣٥٠—١٣١٥.م) ولكن القراميد الخزفية الزرقاء بمتحف بروكلين تشير إلى الملك « أمنحتب الثاني » بأنه «محبوب حورونا » (وهو شكل آخر لاسم حورون) ، ويظهر النعت نفسه على باب الملك « توت عنخ آمون » من الحجر الجيرى الأبيض ، وبذلك فان الاسم بشكله هذا إنما كان معروفا من قبل الوقت الذي ظنه «مونتيه » بنُحو مائة عام .

ومن بين اللوحات الكثيرة التي وجدت في حفائرنا بجوار أبو الهول مباشرة عدد جاء فيه اسم الإله «حورونا» أو شكله الآخر «حول» -- وكان أول ما ظهر منها اللوحة رقم ٣٨ وكان عليها صورة كبيرة لصقر دقيق النحت، مليء بالتفاصيل الدقيقة (شكل ٣٣) كما نقش عليها : «أياحورنا -- حورم أخت امنح الحمد والحب روح خادم « خرعحا» ( بابليون المصرية ) نب -- نتى » .

وقد حرنا أول الأمر أقصى غاية الحيرة فى أمر السكلمة الأولى من هذا النقش إذ بدت كأنما لا تؤدى معنى ، حتى ملنا إلى اعتبارها خطأ من المثال ، وإن كانت روعة العمل فى مجموعه خليقة أن تفند كل مظنة فى إهمال أو نقص المهارة .

Plassart, «Le Sanctuaire du Culte du Monte Gynthe. p 279 : راجع (۲)

ثم طفقت لوحات أخرى تحمل نفس الكلمة المحيرة تزى إلى النور حتى بدأنا نشك فى حقيقة الأمر وأننا حيال اسم إله أجنبى ، وقد أيدتنا فى شكوكنا ما وقع فى أكثر ما عثر عليه من الأمثلة إذ كان لاسم مقدم اللوح رنة أجنبية لامصرية .

أما اللوح رقم ٣ فان له أهميته لما يلتى من ضوء على وظائف هذا الإله الشمسى ؛ إذ يبين الجزء الأعلى « أبو الهول » المعتاد رابضاً على قاعدة ، على حين نرى فى الجزء الأسفل صورة رجل حليق الرأس يرتدى النقبة الفضفاضة المزركشة التى كانث آخر صيحة فى عالم الأناقة فى أواحر الأسرة الثامنة عشرة ، وبداية الناسعة عشرة وكان يمسك عاليا فى كل من يديه مجرة نحتوى على قربان محروق وأمامه نقس : تسلم الأشياء الطيبة للاله «حورنا» أى «حورم أخت » فليمنح وقتاً طيباً بغير . . . . . . . سلامة ، ومدة عظيمة ، ودفنا طيباً ، بعد عمر طويل لروح الكاتب « ثا » .

والحق أن ما طلب « ثا ، من دن طيب إنما يدل على أن «حورنا » الذي سواه « بحورم أخت » أنو الهول العظيم إنما كان في نظره ربا للموتى كما كان ربا للأحياء '').

وقرب اللوح رقم ۹ من فبل رجل حربی مثل فی الجزء الأسفل منها فی أبهی بزاته قابصاً بیده علی علم كتیبته . وفی الجزء الأعلی مثل « أبو الهول » حیث یری والمعبد بین یدیه ( شكل ۱۶ ) و يحيط بشخص المقرب نقش هام جاء فیه ·

" صلاة إلى " حور أخق " ناسمه " حورنا " إنى أقدم الحمد لجمال وجهك . وأرضى جمالك ، أنت الواحد الأحد الباقى إلى الأبد فى حين يموت الناس أجمعون ، امنحنى حياة طيبة حين أتبع روحك . من أجل حامل المروحة التابع للكتيبة الثالثة ورقة أمنتحت المسمى " حرى إتف " .

لدينا في هذا المتن إعلان قاطع بأن «حورنا» إله يساوى «حورم أخن» وبأنهما في نظر الناس رمز للاله الأزلى الواحد، وماكانت الأقدار للسعدنا هكذا كثيراً بحيث تحصل على عبارة واضحة قاطعة عن الآثار.

<sup>(</sup>۱) وعلى اللوح ٢٢ برى الاله الدى خوطب باسم « رع حورم أخب » وكدلك « حورنا » قد دعى بأن بمنح دفنا طيبا .



(شكل ٣٣) لوحة عليها رسم المعبود « حورون » حور مأخت سانى شكل صقر

وللوح رقم ١٥ أهمية كذلك لأنه يمثل الإله فى هيئة الصقر وتبرهن بذلك على أنه حقا نفس الإله الذى مثل على مجموعة «تانيس» الخاصة بـ«رمسيس الثانى» وهناك من خلف الصقر نقش عمودى جاء فيه : «يا حورنا ـــ حورم أخت «ليمنح روح أمنمحب» عطفا وحباً.

وعلى اللوح رقم ٣٩ خوطب الإله بأنه «حورنا ــ حورم أخت » الإله العظيم المشرف على «ستبت » .

ولدينا شكل آخر لاسم « حورنا » على لوح راعى الماعز « انحرمس » ( اللوح رقم ١٤) وهذا الشكل هو « حورنا » ومع ذلك فلدينا كذلك سبعة ألواح أخر ما زالت تقدم شكلا آخر لاسم هذا الإله وهى « حول » .

وهنا ينبغى أن نذكر بالنسبة للكتابة المصرية أن الأسد أو «أبو الهول»الرابض علامات هير وغليفية تقع إحداهما محل الأخرى بمثابة الراء أو اللام وأن كلا من الحرفين يمكن استعاله مخصصاً تصويراً للكلمة ، بل لقد كانت له فائدة مندوجة بكونه حرفاً ومخصصا. وكان اسم «حول» يخصص أحياناً بالصقر وفي ذلك دليل تخرعلى أننا حيال الإله المكنعاني «حورون» وهو الصقر المقدس.

أما أول لوح ذكر عليه اسم «حول» خرج إلى النور فى حفائرنا (اللوح رقم ٢) فيحمل أدلة واضحة على تأثير أجنبي سواه من حيث مناظره أونقوشه فظهر عليه ثلاثة من الآلهة ، إلى اليمين شخص له رأس صقر ممسك بيمناه يد إله شاب عار يقف قبالته ممسكا بحزمة من الأسلحة ، وإلى أقصى الشمال إلهة ترتدى ثوباً غريباً مطرزاً شبيها بما تدل عليه صور الأسرى الآسيويين من أنها كانت رداه النساه في سوريا وفلسطين ، وليس على رأسها لباس خاص حاشا على جبهتها .

وتحدثنا النقوش أن الإله ذا رأس الصقر هو : « ابن ازيس ، حلو الحب » وأن الإله الشاب هو : « شد » الإله العظيم رب الساء النابل الماهر ، حبيب مصر . أما الإلهة فتسمى « مترى » الأم المقسدسة ، غير أن النقش الأسفل يحدثنا بقوله : أداء الصلاة إلى « باشد » ، تقبيل الأرض « لازيس العظيمة » ، والجمد « لحور » ابن «ازيس » كى يمنحوا الحياة والرفاهية كل يوم لروح قياس « حوث » - « بايا » ( شكل ٣٤ ) .

ويبين اللوح رقم ١٩٣٧ و إصرأة يقدمان القربان « لأبو الهول » الذي يدعى باسم و حول » ، ويحمل مقدم اللوح الاسم ذا الرنة الأجنبية « يوخ » ( شكل ١٣) . أما اللوح رقم ٣٤ فهو ؛ لا آخر مقدم من أجنبي اسمه « تو – تويا » وهو واحد من تلك الألواح التي ما زالت محتفظة بألوانها الأصيلة . و تدل خصل شعر مقدمه ذات الحمرة التارية و كان رجلا . تقدما في السن ، على أنه لم يكن جاهلا بالخواص الممتازة للحناه ( شكل ٣٥) ، و فد خوطب « أبو الحول» على هذا اللوح باسمى «حول» و « حول أتوم » .

أما اللوح رغم ٢٦ فيحمل كذلك منظر « أبو الهول » ونقشا باسم « حول » ولدينا كذلك ثلاثة آثار تشير إلى « أبو الهول » باسم « حول » يمكن تأريخها عن يقين بأوائل الأسرة التاسعة عشرة أى من نحو ٣٣٠٠ سنة ، ومنها لوح «سيتى الأول» الذي أقامها في معبد «أمنحتب الثاني » من اللبن حيث ذكر أنه صنعها أثراً لأبيه « حول» ـ « حورم أخت » .

وترى الجملة السابقة نفسها على عضادتى باب من الحجر الجيرى أضافها «سسيتى الأول » للحجرة الجنوبية الغربية من المعبد . كما ذكر اسم «حول » أيضا على لوحة سليمة بقدر طيب (لوحة رقم ٢١) أهداها وزير «سيتى الأول » المسمى «حايتى» لعله رافق سيده الملك عند حجه إلى « أبو الهول » (شكل ٣٦) .

ولئل كنا فى حاجة إلى برهان حاسم يقنعنا بأن «حورنا » و «حول » ليسا فى الواقع سوى اسمين مترادفين للإله الكنعانى «حورون » فلقد ظهر هذا البرهان فى اللوح رفم ٨٧ وهو من أغرب ما فى المجموعة التى عثر عليها فى حفائرنا ، وهو فى الوفت نفسه من أهمها إذ حفظت اسم ذلك الإله سليا وقدمت البرهان الحاسم الذى لا يدحض على أنه حقاً يعبد فى منطقة الجيزة ، بل إن اللوح نفسه فى شكل الناووس الذى كال بحوى فى الأصل صورة الإله .

وطاهر أنه كان فى صورة مومية برأس صقر وقد نحت رأس الشخص مع الناوس فى كتلة الحيجر على حين كان الجسم من الفخار الأحمر مستقراً فى تجويف فى الحجر فطع وفق قده ، ولذلك فقد انهار جزء كبير من هذا الجسد الفخار، ومن فوق المشكاة التى يقف فيها تمثال الإله قرص مجنح وإن كان الانحناء الأعلى



(شكل ؟٣) لوحة تمثل شكل المعبود « شد »



0 5 10 20 30

(شكل ٣٥) لوحة تمثل رجلا اسمه « تو - تويا » يتعيد إلى المعبود « حول » ومعه زوجه وأخواه

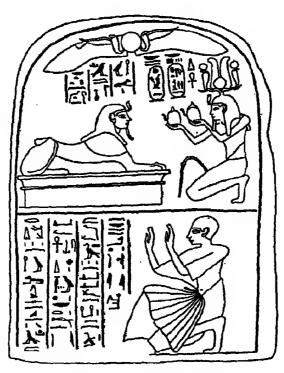

(شكل ٣٦) لوحة لوزير سيتى الأول يتعبد فيها هو ومولاه إلى « حول حور ماخيس » في شكل أبو الهول

للجناحين إنما يدل على تأثير أجنبي . وفى أسفل الجانب الأبمن من اللوح النقش الآيي :

« مساعد المشرف على الصناع ل ..... لبيت حورون » .

وينبغى قبل أن نترك موضوع هذه الألواح أن نذكر قبل كل شيء مثلا هاما قد يساعد على حل ماظل طويلا سرا جغرافيا ، فلقد عرف منذ زمن بعيد من النقوش الأغريقية أن في مكان ما بمصر كانت تقع مدينة تسمى «حورونو بوليس » ، كان الإله «حورون » يعبد فيها على صورته الإغريقية .

وكان علماء الآثار قد ظلوا سنين يحاولون عبثاً تحديد موقع هذه البلدة ، وما زالت «حورونوبوليس» حتى الآن مدينة مفقودة ، ثم كان يوم من الأيام وإذا برمال الجيزة يخرج منها اللوح رقم ١٦ الذي يحمل من فوق رسم «أبوالهول» في القسم الأعلى نقش يقول:

" « أيا » حورم أخت « يا واحد « حورونيا » أيها الإله العظيم " ونقش فى القسم الأسفل :

"قربان يقدمه الملك لروحك يا واحد «حورونيا» «حورم أخت » الإله العظيم ، الحياة والنجاح والصحة لروح مثال سيد الأرضين «نحوتى نخت» . أخته ، محبوبته ، ربة بيت «عنت م حب» "، لدينا هنا إشارة صريحة إلى بلدة تحمل اسم «حورونيا » ظاهر أن لها شأناً بحورونا « وأبو الهول » .

على أن هذه العلاقة « بأبو الهول » قد أدت بنا إلى الشك فى أنها لا محالة تقع فى تلك البقعة ، ولذلك فقد درسنا كل أسماء الأماكن فى المناطق والقرى التى تقع بين منف وهليوبوليس وكان أن كوفئنا على ذلك بتحديد مساحة كبيرة تقع على بعد نحو ميلين فقط من «أبو الهول» ، وأنها تنقسم الآن إلى قريتين تسميان الحارونية الشمالية واحارونية الجنوبية على الترتيب. وما أطيب أن يكون ذلك الحق ، ومع ذلك فقد دل قليل من البحث على أنها منطقة قديمة — حيث استنقذت طائفة من ألواح الحجر المنقوشة من بناء كبير . وآمل يوماً أن ينال هذا الموقع ما يسغى من البحث .

ولذلك في أظن - على ضوء وحدة مدلول أسماء حوران وحورنا - أننا في حاجة إلى البحث بعد ذلك عن بلدة «حورو نبوليس» المفقودة ، فهذا موقعها قد حدد آخر الأمر بل ما زالت تحمل اسمها القديم أى ما قبل العهد الإغريق دون تغيير . هذا إلى أن عندنا شاهداً قويا عن جنس من كانوا يسكنون هذه البلدة ، فلقد بدا واضحاً من معظم أسماء الذين قدموا لوحات «لأبو المول»، وبخاصة أولئك الذين أشاروا إلى الإله باسم «حورنا» أو «حول» أنها أجنبية في تركيبها ونطقها ، ويؤدى بنا ذلك فضلا عن أن الإله الذي كانوا يعبدون من أصل كنعاني إلى أنهم كانوا كذلك من كنعان ، وبعبارة أخرى فان لدينا هنا سجلا لأقوام ساميين كانوا من غير شك يعيشون مستقلين بعيدا عن أهلهم في بلدة تسمى الحارونية ويبدو كأنما هذا أقدم صورة للحي الهودى (١).

وإذا هؤلاء القوم يلحظون ما بين «أبو الهول» بصفته حاى الملك وماكان يتخذ أحيانا من رأس الصقر أو حتى هيئة الصقر وبين إلهم «حورون» إله رأس الشمرا. فيسوون بين الإلهين ويجعلونهما إلها واحدا، وقد شجع على ذلك اعتبار الإلهين أربابا للموتى .

و بعد فلنرجع مرة أخرى إلى اسم « حول » وللننظر مادا صار إليه .

مما تقدم نرى أن ﴿ أبو الهول ﴾ قد عرف منذ الفتح العربي حتى يومنا هـذا باسمه الذي ترجم ﴿ بأبي الفزع ﴾ ، وواقع الأمر أن الاسم لا علاقة له بالأب ولا بالفزع إلا فيما وقع من عفوى في الصوت ، وإنما هو ببساطة تحريف لاسم مصرى قديم هو ﴿ بر حول ﴾ أو ﴿ بوحولى ﴾ بمعنى ﴿ مكان حول ﴾ ولدينا منه كذلك شكل آخر هو ﴿ برحورون ﴾ على لو ح الإحصاء .

ولقد كان بقاء هذا الاسم سليا مكان الاسم المصرى الخالص « حورم أخت» أمراً مفهوما إذا تذكرنا عناصر القربي بين العربية والفرع الآخر من اللغة السامية التي اشتق منها اسم « حول » .

<sup>(</sup>١) من المفهوم أن اليهود في كل مملكة لهم حي خاص بهم ( المترجم ) .

## لوح بادع محب

## ( وثيقة عن اللاهوت الهليوبوليتاني )

من أهم ما عثر نا عليه حول «أبو الهول» لوحة لمدير الأعمال «بارع محب» ومعنى اسمه «الشمس في عيد»، وقد وجدت قائمة في مكانها قريبا من معبد أمنحتب الثاني. وتختلف عن غيرها من ألواح المنطقة بأنها منفوشة الجوانب الأربعة مما يوحى بأنها كانت قائمة مستقلة، ولم تكن متبتة في جدار كغيرها من الأمثلة.

وقد نقش عليها أنشودة طويلة فى حمد إله الشمس ، تحوى فقرات فريدة فى أهميتها ، إذ هى على ما قد يقال خلاصة فلسفة جامعة هليو بوليس .

على أن ما كان من إهداء هذه اللوحة فى ما يجاور المعبد مباشرة مع الإشارة الصريحة إلى مزج أسماء إله الشمس بعضها ببعض، لبرهان قاطع على الطابع الشمسى الأصيل الذي لا ينكر « لأبو الهول » .

وعندى \_ بحكم ما عبر عنه النص من أفكار وأسلوب الصناعة \_ أن الأثر قد يرجع إلى الأسرة الثانية والعشرين . فالمنظر الذي على وجه الأثر إنما يمثل المهدى « بارع محب » قائما بتعبد بين يدى الإله « أتوم » ومن خلفه إلهة يظهر من لباس رأسها أنها الإلهة « حتحور » .

وعلى ظهر اللوحة «بارع محب» أيضا يتعبد للاله «رع حور أختى» بمثلا في صورة رجل برأس صقر متوجا بقرص الشمس والصل وتصحبه إلهة تشبه التي على وجه اللوحة .

أما سائر اللوحة بما فيها الجوانب السميكة ، فعلمها نقش بالأنشودة الطويلة الآتية في حمد إله الشمس الذي سوى به « أبو الهول » (أ) طبعا .

<sup>(</sup>۱) استحالت قراءة اللوحة في مواضع كتيره واني لمدين بالكنير من المقترحات في النرجمة الأستاذي الدكتور بونكر .

حمداً لك يا ملك الالحة «آنوم – خبرى» في البد. يا من ولد نفسه إلها واحداً ويامن وجد ولم يوجد معه أحد ، لقد صنع أسماء الآلحة قبل أن توجد الجبال والصحاري (۱) والأشياء التي تحت الأرض أنت وبداك صنعتها في لحظة ، أنت تمد الحبال (لتصميم المعابد) وأنت برأت الأراضي ولم يكن معك إله آخر ، وأخفيت العالم السفلي . . . . والأرض تحت قيادتك ، ورفعت السماء لترفع روحك باسمك العالم (قاى) . لقد أقمت لنفسك حصنا في الصحراء المقدسة باسم خني وأنت تشرق في النهار قبالتهم كعادتك كل صباح إلى الأبد «قربان يقدمه الملك» و «أتوم» سيد أرض عين شمس ، الإله الطيب .

سيد . . . قربان يقدمه الملك « يوس عاست » سيدة السماء وسيدة الأرضين فليعطيا عمراً حسنا عطفا منهما لمدير الأعمال «بارع محب » المبرأ صاحب الشرف .

الحمد لرع . . . . . من مدير الأعمال « بارع محب » المبرأ يقول :

حمداً لك يا «خبرى اتوم \_ حور \_ اختى» يا من ولد فى الساء يا عظيم ، يا مبرقها صدره ويا جميلا وجهه ويا صاحب الريشتين العظيمتين . إنك تشرق جيلاكل صباح كما قال الآلهة أجمعون ، وتولد مبكراً من أمك (٢) كل يوم ، وتجتاز الساء بريح (١) رخاء . . . . . حداً لرع عندما يضى ، فى الأفق . . . ما فوق الساء وما تحتها . . . . . . . والأرض تتهلل فرحا وملاحو رع يسبحون كل يوم ، مكسور عدو « اتوم » كل يوم (٤) ، ورع يطلع منتصراً . . . إن رع يطلع منتصراً ، إن رع يطلع منتصراً ، إن رع يطلع منتصراً . . . يطلع منتصراً . . . .

<sup>(</sup>١) نعير الضمائر غير المنطفى هنا من خصائص النصوص المصرية .

<sup>(</sup>٢) اساره الى الاعتقاد بأن الشمس قد ولدنها « نوت » سمخيص السماء التي نلد اله الشمس كل صباح في المسرق .

<sup>(</sup>٣) كان المعتقد ان السماء في سعينه مفدسة انظر كتابي excav. at Giza vol. I part I

<sup>(</sup>٤) عدو الوم هو التعبان الخبيت « أبوبي » الذي كان يسعى دائما لسلم السلم على أله الشمس .

<sup>(</sup>٥) مكرار العبارة أربع مرات أمر مألوف في المتون المصرية الدينية ، مصدر ذلك أن الكاهر الساحر كان يقرأ الصيع السحرية مولسا قبل الجهات الأصلية الأربع وكدلك الآلهه الذين يشرفون عليها ،

قربان يقدمه الملك والآلهة . . . . . ام . . . . . حتحور سيدة « حتب ، لميهم فليعطوا ذكاء فضلا وحبا وقرابين لروح مدبر كل أعمال الملك « بارع محب » المبرأ ابن « با انخت » .

حمد لرع حور أختى \_ أتوم الواحد الذي في هليو بوليس، من مدير كل أعمال الملك « بارع محب » كلها . إنك تشرق وتضي ، إنك تشرق وتضي ، إنك تشرق وتضي والقردة المقدسة آبس ، وآمى ، وحايتي (١) تتعبد لك ، وكل إله وإلهة ( ... تحمد لك كل يوم . أنت في الساء وفي عرض القبة الزرقا ، وتعرف دخائل ( العالم السفلي ) دوات وخنو العظيمة في أرمنت ... طيبة .

مرحبا بك يا مضيئة كالذهب (٢) ، ويا حفية عند إشراق رع ، مبتهجة . . . . . سيدة الن . . . . . تاج على الجبين ، قوية القلب كال . . . . . من سفن الشمس باستت « او تو » . . . . . الأسماء خنتيت هبيت « ملكة في « ب » و رفيقة رع التي يحبها ، ووحيدته الفريدة . والواحد الذي على رأس « اتوم » في المصلى مع كلمات سرية في . . . . والعظماء يحمدونك . . . عملت بمدائح حلوة . . . . لهم» .

انظر كيف تبدأ هذه الأنشودة بقصة الحلق . والاعتراف باله الشمس على أنه الكائن الأعلى ، ومهندس الكون الذي برأ نفسه . وفضلا عن ذلك فان في القصة تشابها عظيا بين رواية الحلق هذه وبين تلك التي وردت في سفر التكوين وغيره من الكتب الدينية الأخرى ، وهو تشابه امتد إلى الفقرة التي تسجل خلق الآلهة (الملائكة) قبل أن يخرج العالم إلى الوجود ، وربما كانت الفقرة التاليسة درة المتن كله ، إذ تحوى فكرة هامة في عبارة شعرية تظهر اتصالا واضحا بين عبادة الشمس وبين «أبو الهول» وما يحيط به من آثار .

وأنا إنما أشير إلى الفقرة التى تقول: « لقد أقمت لك قصرا فى الصحراء المقدسة باسم خنى ( شتيت بمعنى مخبوء وسرى) وتشرق فى السهاء قبالتهم كعادتك كلصباح إلى الأبد .

<sup>(</sup>۱) الفردة المفدسة أرواح فى صور الفرده فيل أنها تفنى الماسيد الحمد لاله السلمس كل صباح وكل مساء ومن المحقق أن هده الفكره فد انبعث من العسادة الفريسة التى فى القرود ذات الوجوه الكلبية من صياح وجلبة معا عند شروف السلمس . كأنها فى الحقيقة عبدة للتسمس .

<sup>(</sup>٢) ألدهب أسم للالهة حتجور وهي التي سخاطب الآن.

كأنما يدل ذلك على أن المصريين \_ فى الوقت الذى كتب فيه هذا اللوح \_ قد نسوا تماماً أصل « أبو الهول » ومعبده إذ كانوا ميالين إلى نسبتهما إلى قدرة إلهية . وقد صيغت هذه الفكرة فى عبارة واضحة فى متن يرجع إلى العهد الإغريق الرومانى منقوش عند مخلب « أبو الهول » حيث جاء فيه : إن صورتك الهائلة من صنع الآلهة الخالدة حقا . لقد كان الحذق الملحوظ فى هذه الآثار ودقة تفاصيلها مع حجمها الهائل خليقة بأن تؤدى بالناس فى عصر زاد تدهورا إلى اعتبارها شواهد واصحة على عمل إلهى .

## تمثيل « أبو الهول » على الجعلان

بق قبل أن نترك الموضوع برمته أن نذكر طبقة من الآثار تظهر عليها صورة وأبو الهول » هى الجعلان ، والجعلان كما نعم جميعا نماذج مصغرة من الحشرة مسكربايوس ساكر ملك Scarabaeus Sacer ولهذه المخلوقات عادة مشهودة أن تصنع من الروث كرة كثيرا ما تكون فى مثل حجمها أو أكبر من الحشرة ذاتها . وفى هذه الكرة تضع الأنثى بيضها ، ثم يقبض الجعل بالكرة بين رجليه الخلفيتين القويتين ذات التركيب الخاص ، فتدحرجها على الأرض حتى تصل إلى بقعة مناسبة ، حيث خفر حفرة تدفن فها الكرة .

وفى الوقت المناسب تفقس اليرقات التى تتغذى على كرة الروث ، ثم تخرج آخر الأمر خنافس كاملة النمو .

ولقد رأى المصريون القدماء بقوة ملاحظتهم الدائمة لمظاهر الطبيعة ــ في الجعل وهو يدحرج الكرة من روثه علما على (إله الشمس) وهو يدحرج قرص الشمس عبر السهاء ، ولذلك فقد انتخبوه رمزاً للإله «خبرى» الإله الشمسى في الصباح.

وكان ظهور الجعل الكامل من كرة الروث المدفونة قد ارتبط فى أذهانهم كذلك بكلمة خبر يمعنى يصير أو يتكون ، ولما كانوا يعتقدون أن الجعل مخلوق من ذاته فقد تجاوزوا فاعتبروه «خبرى» من حيث دوره إلها خالقا شكل العالم وكل الأشياء من الصلصال (١).

Newberry, «Scarabs», p 61. : راجع (۱)

ولما كان أبو الهول «مسوى» بخيبرى فليس عجيبا أن نجد الجعل و «أبو الهول» مرتبطين معا ، وكان الجزء الأعلى من الجعل يمثل الخبرى الطبعى ، ولكن القاعدة كانت عادة مستوية مسطحة تحمل نقشاً أو تصميما أو تصويرا .

وكانت هذه الأشياء الصغيرة الخلابة تستعمل فى الغالب الأعم أختاما بل كانت تتخذ تماثم للموتى والأحياء ، وكان أكثر ما وجد من نقوش على الجعلان أسماء ملكية أو أسماء لأفراد وأسماء الآلهة وتمنيات طيبة وشعارات التقوى أو صور لآلهة وملوك وحيوان مقدس أو رموز إلهية ، وكثيرا ما تحمل الجعلان صورا « لأبو الهول » وحدة مع اسم أحد من الملوك وهذا النوع الأخير هو الذى يعنينا هنا .

يرجع تاريخ أقدم الجعلان المصورة بمنظر «أبو الهول» إلى أيام فتح الهكسوس وقد نفترض أن الفزاة قد أقبلوا على هذه البلاد وقد أتحبوا بفكرة «أبو الهول» فانحذوه مرحبين صورة لكائن إلمى وملكا فاتحا. وظاهر أنهم قد أعجبوا كذلك بالجعل ورأوا فيه وسيلة سهلة لنشر دعايتهم بشكل خليق أن يفهمه المصريون مرحبين، ولذلك أصدروا عددا من الجعلان تبين «أبو الهول» «الفاتح» وهو يطأ أعداه (شكل ٣٧ أ ، ب) فكان وحدة لاشك صادفت هوى في طبائعهم الحربية . وفضلا عن ذلك فقد كشفوا عن شعور للدعاية بشع باتحادهم ضد المصريين خطة كان هؤلاء يتخذونها من قديم إجلالا لغيرهم من الشعوب ، فلا شك أنها كانت معينا لا ينضب يشير غضب المصرى الوطني وخجله أن يرى ملكا أجنبيا ممقوتا وقد صور بتلك الطريقة التي كان عقله المسرف في الحفاظ على القديم قد اعتاد أن يقصرها على الفرعون المهيمن الجبار ، فاذا كانت هذه الطلسات من الجعلان ـ كا زخر فت توزع على الموظفين ليلبسوها بما عسى أن يكون من اضطهاد انتقامي عند التخلي عن طاعة الأوامر بلبسها لكان دلك من أقسى أعمال الغازى لما فيه من ضربة موجهة إلى القلب من عزة المصريين القومية .

وعنـد تصوير « أبو الهول » بالطريقة التي ذكرنا آنفاً لم تكن تصحبه تعليقات حيث كان مجرد تصوير القوة الجسمية للملك الفاتح سحراً كافياً بسحر به .













**A** 

(شكل ٣٧) جعلان تحمل صوراً لأبو الهول وعلى بعضها أسماء الملكين سنوسرت الأول وتحتمس الثالث

وكانت رسوم «أبو الهول» على جعلان عصر الهكسوس أحيانا من الإناث وربما مثلت في هذه الحالة الإلهة «عشارت» الإلهة العظيمة حامية الكنعانيين (شكل ٣٧ ج) ويعد طرد الهكسوس في بداية الأسرة الثامنة عشرة إذ «بعشارت» تختفي من مصر بحكم المقت الذي كان في النفوس نحو كل ما يتصل بالجنس البغيض، ثم تعود ثانية إلى الظهور حين أقيمت العلاقات الودية تارة أخرى بين مصر وبعض جيرانها الآسيويين في الأسرة الثامنة عشرة ، وكانت تمثل أحيانا في صورة أنثى «أبو الهول».

على أن صور الهكسوس « لأبوالهول » على الجعلان قد كانت تتميز كلها بطابع القو الغاشمة التى بدت رائعة فى مثل تلك الرسوم الدقيقة ويمكن تقسيم الجعلان التى تحمل صورة « أبو الهول » إلى ثلاثة أقسام :

١ --- جعلان مثل «أبو الهول» إلها . قد يكون «حورم أخت » أو إلها آخر
 ذا طبيعة شمسية سوى «بأبو الهول» .

۲ — منظر الملك فى هيئة « أبو الهول » وحده أو وهو يطأ أعداه،
 أو مصحوبا بعلامات رمزية ( شكل ۲۷ د ) .

جعلان تحمل صورة «أبو الهول» واسم إله وطغرا. ملكية ويدل الاسم الالهى فى النوع الأخير على أن الإله مسوى بأبو الهول حامى للملك الممثل فى طغرائه ( شكل ٣٧ ه ) .

وقد صور «أبوالهول» فى بعض الأمثلة على جعلان برأس يلتفت إلى اتجاه مضاد لا تجاه جسده (شكل ٣٧ د)، وفى ذلك تعبير عن حركة الإله فى الالتفات برأسه لساع صلوات عبادة، كما يصحبه فى كثير من الأحيان ما يكون بالعلامة على كلمة «السمع» إشارة إلى أن الإله إنما يستمع للصلوات.

وثمة رسم آخر محبب على طلسم من الجعلان هو اسم ملك قوى كان يعتبر خرطوشة « اسما يستحر به » .

وهذا إنما يفسر ما نراه من أسماء بناة الأهرام فى الدولة القديمة منقوشة على جعلان وذلك على الرغم من أن هذه الأشكال من الطلسات لم تكن معروفة آنذاك ، وترجع هذه الجعلان الغريبة عادة إلى العصر الصاوى حين كانت هناك نهضة عظيمة

لعبادة هؤلا. الملوك، وملك آخر كثرت جعلانه كثرة عظيمة هو تحتمس الثالث وكان منها كذلك ما يحمل صورة « أبو الهول » وكان كثير منها معاصراً لذلك الفرعون ويمثله في شكل « أبو الهول » المشهور وهو يطأ أعداءه ، وربما كان تحتمس قد أصدر مثل هذه الجعلان للتوزيع تخليداً لانتصاراته الكثيرة في حملاته الأسيوية .

ومع ذلك فقد بنى اسم « تحتمس الثالث » علما على القوة من بعد مو ته بزمن طويل كما كان على وجه التحقيق أكثر الأسماء استعمالا على هذه الجعلان الطلسمية .

ولما كانت الأسرة الثامنة عشرة عصر الفتوح فقد حملت معظم جعلان تلك الفترة تصاوير «لأبو الهول» من الأنواع الثلاثة التي ذكرناها وكانت صورة الأسد تحل أحيانا محل صورة « أبو الهول » ( شكل ٣٧ أ ) وإن تشابهت الأوضاع مما يدل على العلاقة الوثيقة بين « أبو الهول » والشمس في صورته الدنيوية .

ويستطيع المرء مما تقدم من صفحات أن يرى كيف كان «أبو الهول» — بحكم حجمه الهائل وعبقرية منشئه الذي أضنى على قسائه تلك الصرامة الإلهية قد جذب انتباه المصريين منذ بدء تاريحهم حتى الفتح العربي .

## من زار أبو الهول من الملوك والأمراء من عصر الاسرة الثامنة عشرة حتى العصر الاغريقي الروماني

فى مطالع الأسرة الثامنة عشرة نشأت فجأة لدى الحكام والأمراء من الأسرة المالكة عادة زيارة « أبو الهول » وما حوله من آثار .

ويبدو ان الغرض الرئيسي من تلك الزيارات إنما كان في سييل الحيج الديني ، غير أن الحيج إنما كان مرتبطاً بدافع آخر هو الرياضة وذلك أن صحراء هذا الاقليم قد كانت ترخر بحيوان الصيد من كل صنف وكانت تعرف « بوادي الغزلان » وقد كانت تلك المنطقة من بعد الصيت والشهرة بصيدها الكبير أن دخل اسمها إلى العبارات الشعبية فجاء فيا يسمى قصيدة « بنتاور » في وصف انتصارات «رمسيس الثاني» في معركة قادش تصبيه الفرعون بأسد مفترس في وادي الغزلان (١)

وفى المناظر التى نرين الجدران الداخلية من طريق « وناس » فى سقارة كثير من صور الحيوانات الصحراوية المتوحشة التى تشمل الغزال والوعل والرئم والأرخ والبدن والظباء والأروية والمها والأسد والفهد والهر البرى والزراف والثعلب وابن أوى والماعز والأرنب الصحراوى والقنفد واليربوع.

ولما كانت عاصمة «وناس» في هليوبوليس على ما يظن، وكان وادى الغزلان واقعا داخل حدود مقاطعة «هليوبوليس» فان هذه المناظر ربما مثلت الحياة البرية التي ترى يومئذ في منطقة الجيزة حيث توحى بأنها كانت أرضاً مألوفة للصيد حتى في عهد الدولة القديمة . وكان لهذه البقعة غير ما تتيحه من الرياضة الطيبة

Selim Hassan, «Le poeme dit de pentacour» : داجع (۱)

والواقع أن بنتاءور « لم يكن مؤلف هذه القصيدة بل كان الكاتب الذي عل منها نسخة عن البردي ( راجع مصر القديمة للمؤلف جزء ٦ صفحة ٥٦٢ ) .

فضل آخر هو وقوعها فى نطاق كل من منف وهليوبوليس أى العاصمتين القديمتين الدنيوية والدينية على الترتيب.

وكان الزوار الملكيون يبجلون «أبو الهول» باعتباره حاميهم وحارس الصحراء، وليس من شك في أن تلك الرعاية الملكية هي التي أبلغت عبادة «أبو الهول» يومئذ إلى تلك الشهرة فلقد كان منذ الأسرة التانية عشرة جد بعيد عن دائرة الاهتمام.

وكما وقع بالنسبة لعبادة آمون وظهورطيبة ، كذلك انطلقت عبادة «أبوالهول» للشهرة بمجرد أن أصبحت المنطقة التي هو فيها مكانا يؤمه الملوك للرياضة والتسلية.

وربما كانت عادة زيارة أبو الهول والدعاية التى نالتها عبادته دافعاً جديداً لل ابتدع من رسم الملك فى هيئة «أبو الهول» ، ولما كان يومئذ عصر فتوح فقد ابتهج الفراعنة بتمثيل أنفسهم فى صورة «أبو الهول» المنتصر وهو يطأ الصرعى من أعدائه (شكل ٣٠١) وذلك رمن نشأ كما رأينا فى عهد الأسرة الخامسة .

وكان أول زائر ملكى «لأبو الهول» لدينا عنه نص مسجل هو الأمير امنمس ابن الملك تحتمس الأول (حول عام ١٥٥٧ ق . م) إذ يحدث نقش على ناووس من حجر بمتحف اللوفر الآن يقول :

«السنة الرابعة في عهد جلالة الملك تحتمس الأول حبيب «حورم أخت» (أبو الهول) معطى الحياة مثل رع أبداً ، لقد ذهب أكبر أبناء الملك والقائد الأعلى لجيش والدة امنمس » عاش أبدا ليقوم بنزهة (١) ....

ولقد ضاع سائر المتن ولكن في الإشارة إلى «حورم أخت» وهو اسم لم يطلق إلا على «أبوالهول» الجيزة وحده ، دلالة كافية على مكان هذه النزهة كما أن للإشارة إلى تحتمس الأول بوصفه حبيب «حورم أخت» مغزاها . أما لماذا وصف بحبيب من كان حتى ذلك الوقت إلها يكتنفه بعض الغموض " يبدو أن ذلك إنما يشير إلى ما كان من علافة الملك «بأبو الهول» بطريقة ما ، وغير بعيد على الإطلاق أنه باني المعبد من اللبن الواقع في الشهال الشرق من معبد امنحتب الثاني ، ونعرف

Breasted, «Ancient Records,» vol. II, p. 321 : داجع (١)

ومن المحتمل أن « أمنمس » كان أكبر أولاد الملك تحتمس الأول ووارتة على عرس الملك وبذلك يكون أخا للملكة حتشبسون ومنافسا لها في المطالبه بالعرش .

من لوح الملك «آى» الذى نشير إليه فيا بعد أن تحتمس الأولكان له بيت وأرض في تلك البقعة حيث يحتمل أن يكون هو أو بنوه قد بدءوا (أو ربما استأنفوا) عادة صيد الحيوانات الكبيرة في تلك المنطقة .

وأعقب « امنمس » في اتصاله بأبو الهول قريبة « تحتمس الثالث » أشهر وراعنة الأسرة الثامنة عشرة .

ولا يدهشنا أن نجد أثراً لتحتمس الثالث فى هذا المكان ، فان المحارب القديم ومؤسس الأمبر اطورية قد كان كذلك نابلا وصياداً مرموقاً ، فقد عثر فى أرمنت على لوحة تصف جلائل أعمال تحتمس الثالث ما يلى :

« السنة الثانية والعشرون ، الشهر الثانى من الشتاء ، اليوم السادس عشر . موجز أعمال القوة والنصر التى أداها الإله الطيب ، وهى فرصة ممتازة جداً من الشجاعة من المبدأ منذ أول جيل من الناس ، أما ما أداه له سيد الآلهة ، رب « هرمونتيس » ( أرمنت الآن ) فهو تعظيم انتصاراته حتى تروى فتوحه ملابين السنين المقبلة وذلك دون الحديث عن أعمال الشجاعة التى يؤديها جلالته كل يوم ، فأن المرء إذا ذكر كل مناسبة بالاسم ، فاقت عن تثبت كتابة .

فلقد صوب سهامة إلى كتلة من نحاس بعد أن انفلق الحشب كالبوص ، ثم أقام جلالته نموذجا منها في معبد آمون رع وهو هدف من نحاس مسبوك سمكه ثلاث أصابع ، وفيه ، واحد من سهامه والتي أنفذها بمقدار ثلاثة أشبار من الظهر وذلك حتى يحقق رجاء أتباعه بالنجاح في القوة والنصر . وأنا إنما أقول وفق فعله وذلك حتى يحقق رجاء أتباعه بالنجاح في القوة والنصر . وأنا إنما أقول وفق فعله ما كانت نتائجه أعظم من غنائم الجيش كله ، فلقد أردى سبعة أسود عندما خرج ما كانت نتائجه أعظم من غنائم الجيش كله ، فلقد أردى سبعة أسود عندما خرج القنص في لمح البصر ، واستخلص قطيعا من البهم الوحشية في ساعة ، حتى إذا جاء وقت الإفطار كانت ذيولها قد جهزن ليلبسها من خلفه (۱) كما قضى على مائة وعشرين فيلا في برية « ني » في عودته من نهرين ، إذ عبر الفرات وسحق مدنا على شاطئيه ، حيث خربتها النيران إلى الأبد .

<sup>(</sup>١) اشاره الى دُبل العجل الذى كان الملوك فى الأزمنية البدائية يعلقوه من خلف إحزمتهم .

ثم أقام لوح انتصار على (شاطئه الشرقى) وأردى خرتيتا فىأثنا. القنص فى منطقة الصحرا. الجنوبية بالنوبة حين ذهب إلى « ميو » بحثا عن ذلك الذى ثار عليه فى هذه الأرض (١٠) » .

أما باقى المتن فيتحدث عن علو همة الملك في القتال ولذلك فلا يعنينا هنا .

ولسوف نرى أن الرمى فى هدف من نحاس يبلغ سمكه ثلاث أصابع إنما هو أقصى درجات الاختبار فى الرمى عن القوس ولم يكن القصد إصابة الهدف بل اختراقه ، كما لم يكن ذلك ممكناً أداؤه إلا عن قوس ممتازة فى الشدة فتكون بذلك شاهداً على قوة بدنية عظيمة وتصويب لا يخطى ، فما كان ليستطيع نزع مثل ذلك القوس إلا رجل قوى .

وكان المصرى عند الرمى يقف إلى جانب الهدف قابضًا على القوس على امتداد الذراع ثم ينزع القوس إلى الخلف حتى الأذن (شكل ٤٢).

وسنرى بعد أن مثل تلك الأقواس والسهام كانت أسلحة جبارة .

لاحظ أن النقوش تحدث عن تحتمس أنه كان معتاداً الصيد فى أبة صحراء بمعنى أنه كان صياداً حاذقاً لم يترك ورصة مواتية يتمتع فيها بهذه الهواية متى ما سنحت فرصة ولذلك فقد يكون يقينا أنه لم يتقاعس عن ندبير أطيب طرادة فى وادى الغزلان.

بل لقد كان تحتمس حتى فى حملاته خارج وطمه يجد وقتا يتخفف فيه من شواغل الحرب الصارمة للترويح عن نفسه بالصيد والقنص.

ولقد كان لما روى عن صيد الفيلة في « ني » على لوح أرمنت تأكيد مستقل في نصوص سيره الضابط « أمنمحب (۱) ولكن هذه الرواية إنما تكشف جانباً آخر من القصة وتروى كيف تحول الصائد صيدا . ويبدو في هذه المناسبة أن شغف الملك تحتمس الثالث بالصيد كاد يكلفه حياته ، دلك أن غل القطيع المصاب بسهم الملك قد تحول عباة إليه ، هما عاد شك فيا يهدد حياة الملك من خطر لولا أمنمحب وكان أحد ضباطه وعضوا في فريق الطراد فشغل انتباه الحيوان

Meyers and Mond, Temples of Arment» (Text) p. 183. . . راجع (۱)

Petrie, «A. History of Egypt», vol. II p 124 (۲)

الهائج الذى ترك الملك وتعقب أمنمحب بدلا منه ، وتامس هذا النجاة بين صخرتين في النهر ثم عمد من هذه البقعة الممتازة فقطع خرطوم الفيل حين كان يحاول انتزاعه من مكانه الآمن ، فكان لهذا العمل الباسل أن كوفي « أمنمحب » مكافأة عزية من لدن الملك المقدر للجميل .

وربما شاقنا أن نعرف عن الملكة العظيمة حتشبسوت عمة تحتمس الثالت وحماته التى حكمت مصر بحقها الخالص هل جاءت يوما إلى الجيزة . ليس لدينا شىء من العلم عن تلك الواقعة ، ولكن ميل السيدة إلى تماثيل « أبو الهول » ملحوظ ، فان لها نماذج كثيرة ، على أنه يلاحظ أن كل ما لحتشبسوت من تماثيل « أبو الهول» ذكور ملتحية وهى نزعة عرفت بها الملكة التي أحبت دائماً تأكيد ملكها .

أما الزائر الملكي التالي لأبو الهول فكان امنحتب الثاني بن تحتمس الثالث وخليفته وكان مثل والده صاحب الصيت الذائع ، رياضيا عظما و بطلا قوى الشكيمة كما تروى نقوشه ، وتؤيد مومياؤه التي كانت لرجل طويل القامة شديد المياس ذلك القول . ويبدو حقا أن الرماية كانت هواية العمر التي لازمت أمنحتب، ذلك أن لدينا في مقبرة بطيبة تحمل رقم ١٠٩ ــ لرجل يدعى « مين » عمدة طينة كان قد قاتل في صباه في حروب تحتمس الثالث ـــ لمحة شيقة عن طفولة بطل المستقبل ، إذ كان « مين » مربي الأمير الصغير أمنحتب الثاني الدي صور في أحــد المناظر طفلا عارياً حالساً في حجر معلمه . وذلك يبين أنه كان صبياً حدثا حينًا دفع إلى رعاية المحارب القديم العجوز ، ثم منظر آخر نمتم ظهر فيه « مين » وهو يعلم وديعته الصبي كيف ينزع عن قوسه حيث بدا الصبي وهو في ثوب فضفاض شفاف مصوباً سهمه إلى هدف مستطيل في أعلى عمود، حيث أحرز من قبل أربع إصابات ، ومن ورائه وقف « مين » يصحح وضع ذراعى الصبى . أما النقس فيقول : ﴿ لقد أعطى ( مين ) الصبى القواعد الأولى في تعلم الرماية قائلًا آنزع قوسك حتى أذنك ، واستعمل كل قوة ذراعيك ، ومكن السهم . . . . . أيها الأمير امنحتب » . وقد عنون المنظر « الأمير ( أمنحتب ) ينعم بدرس في الرماية في فناء الحصن في طينة (١) ».

Davis, «The Bulletin of the Metropolitan Museum of arts», : راحع (۱) (1935), p p 52, 53

ذكرنا من قبل أن أمنحتب الثانى أقام لنفسه معبداً صغيراً وأهدى لوحة تكريما لأبو الهول، وينقسم هذا اللوح، الذى يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار وخمسة وعشرين سنتيمتراً وعرضه مترين وثلاثة وخمسين سنتيمتراً وسمكه ثلاثة وخمسين سنتيمتراً، إلى قسمين: القسم الأعلى وقد تأثر تأثيراً بالغاً من الجو ولكنه ما زال فيحمل آثاراً ضعيفة لرسم مزدوج، يمثل الملك يقدم القرابين لأبو الهول. وكان فى الحجر عيب واضح فى الجانب الأيمن من القسم الأعلى، وقد عمد البناء القديم فقطع الجزء المعيب باتقان. ثم وضع قطعة سليمة فى الفراغ. أما الجزء الأسفل من اللوح فيحمل سبعة وعشرين سطراً من الهيروغليفية، حفرت بدقة وما زالت فى حالة جيدة و تقرأ كا يلى: (شكل ٣٨).

« يعبش حور الثور القوى ، شديد القوة ، ملك الوجه القبلى و الوجه البحرى ، شديد السلطان (۱) ، الظاهر ملكا في طيبة ، حور الذهبى فأتح كل شيء بصولجانه في كل الأراضى ، ملك الوجه القبلى ، والوجه البحرى ( عاخبرو رع ) ابن رع ( أمنحتب ) حاكم هليو بوليس الإلهى ، ابن « آمون » الذى خلقه ، نسل بحور أختى » ، البذرة الفاخرة من الأعضاء المقدسة ، ومن برأت « نبت (۱) » صورته وأحياه إله الأرضين الأول ليستولى على الملك الذى فتحه ، ويجعله يظهر نفسه ملكا على عرش الأحياء ، ومن منحه مصر تحت سلطانه ، والصحواء رعية نفسه ملكا على عرش الأرث إلى الأبد ، والملك إلى الأزل ، ومن أعطاه عرش الأرض ، ووظيفة الإله ، « أتوم » الفاخرة ، وأملاك « حور » و « ست (۱) » ، ونصيب وطلق الوجه القبلى و الوجه البحرى وسنينهما في حياته رفاهية ، ومن له وضع بنته إله يا بعن والوجه البحرى وسنينهما في حياته رفاهية ، ومن له وضع بنته ، ماعت » على جسمه (٤) ، ومن له ثبت تاجه على رأسه ، لقد وطبىء النوبيين تحت عليه ، وأهل الشال ينحنون لقوته ، وكل الأراضى الأجنبية في ظل رهبته ،

<sup>(</sup>١) كان هذا اللعب وما بعده بطلق عادة على ملوك مصر .

<sup>(</sup>٢) « نيت » ربة قديمة كان مركز عبادتها في سايس بمصر السفلي .

<sup>(</sup>٣) أى مصر العليا ومصر السفلى وكانت قد قسمت بين هـذين الالهبن المتنافسين .

<sup>(</sup>٤) قد يشير ذلك الى ممتال الآلهة « ماعت » الصغير ــ رمر الحق والعــدل الدى كان للبسمه العضاة شارة لوظيفتهم . وكان الملك بطبيعه الحـال هو القاضى الأعلى .



(شكل ٣٨ ) اللوحة الكبرى من الحجر الحيرى الخاصة بأمنحتب ألفانى

والآلهة في ظل حبه ، وقد رفعه « آمون » نفسه حاكما علىما تحيطايه عينه ، وما يضيئه قرص الشمس ، ولقد أخذ مصر بأسرها ، أرض الجنوب وأرض الشال تحت رعايته ، والأرض الحمراء (١) تقدم له إنتاجها ، في حين أن كل أرض أجنبية تحت حمايته ، أما حدوده فتصل إلى ما تحيطه به السهاء ، إذ الأراضي في يده في عقدة واحدة ، لقد ظهر ملكا على العرش العظيم جامعاً لنفسه الساحرين العظيمين (٢) ، وقد اتصل القويان ، واتف (٣) رع بسمته ، وقد زين مفرقة بتاجي الوجه القبلي والوجه البحرى ، لقد أخذ الأربطة والخبرش (٩) والكوفية ، والريشتين العظيمتين على رأسه ، والنمس (٥) بشتمل كتفيه ، انضمت إذن تيجان ﴿ أَتُومُ ﴾ وأضيفت على صورته وفق أوامر الإلهة . أما « آمون » الإله الأول الذي أظهر. فقد أعطى الأوامر بأخذ الأرض كلها متحدة بغير أي نقص أي هواين رع ﴿ أَمْنَحْتُبِ ﴾ ماكم هليوبوليس والبذرة الفاخرة لـ « آمون » والبيضة الرائعة عن الأعضاء المقدسة ، النبيل صاحب السلطة ، والذي عند الخروج من الرحم اتخذ التاج الأبيض والذي غزا الأرض بما فيه من ماء مصر (٦) لاعدو له فها ترسل عليه عين (أتوم) « أشعتها ، قوة منتو » (٧) في أعضائه ، الذي تشبه انتصاراته انتصارات ابن « نوت » (^) والذي ربط النبات شارة الجنوب وشارة الشمال ، ومن أهل الجنوب وأهل الشمال في ظل رهبته والذي نصيبه ما يشرق عليه « رع » ، والذي له ما يكتنفه

<sup>(</sup>۱) الصحراء ومنتجاتها من المعادن وصيد الحجر الذي يستصنع تماثيل وغير ذلك من آثار .

<sup>(</sup>٢) اسمان لتاجين كانا مشخصين ويعتبران الهنين قويتين يحمى سحرهما الملك من أعدائه .

<sup>(</sup>٣) اسم تاج كان يلبسه الآلهة والملوك .

<sup>(</sup>٤) خُوذَة الْحَرِبُ التِّي يَتَخَذُهَا فَرَعُونَ .

<sup>(</sup>٥) القلنسوه المقدسة الملكية وكانت القلنسوه هي التي يتخذها أبو الهول في أكثر الأحيان .

<sup>(</sup>٦) الذي يجرى في عروقه الدم المصرى .

<sup>(</sup>٧) اله الحرب الذي كان مركز عبادته في هرمونتيس \_ اي ارمنب الحالية .

<sup>(</sup>٨) اعتبر اله الشرست هنا ربا محاريا قويا .

المحيط العظيم والذى لا يرد ذراع رسوله على مدى كل أراضى الفنخو (١) ، والذى لا ثانى له على أعداء «حور » ولا حماية للبشر أخرى ( سواه ) ، إليه يأتى الجنوبيون راكعين والشماليون على بطونهم مجتمعين ( كلهم ) فى قبضته ، والذى تهشم مقمعته روسهم كما أمر رب الإلهة « آمون رع — أتوم » ، والذى يفتح الأراضى مظفراً دون أن يكون له قرين على مدى الأبدية .

والآن لقد أشرق جلالته ملكا ، حين كان شابا مكتمل الجسم — بعد أن أتم ثمان عشرة سنة على قدميه فى قوة وكان على علم بكل أعمال « منتو » (٢) ولا نظير له فى الميدان وكان عارفا بالخيل ولا مثيل له بين أولئك الجنود الكثيرين ولا فى مقدور واحد منهم نزع قوسه ، ولا يلحق فى السباق ، شديد الساعد لا يكل من التجديف . كان يجدف عند كوثل سفينته الصقر ذات البحارة المائتين ، وقد تركوا الشاطى و وجدفوا نصف ميل غير أنهم ضعفوا وخارت أعضاؤهم ، وعجزوا عن التنفس ( بعد ذلك ) أما جلالته فكان قوياً بمجدافه ذى العشرين ذراعا طولا . توك الشاطى من من رسا بعد أن قطع ثلائة أميال مجدفا ضد التيار دون توقف عن العمل ، على حين كان الأهلون معجبين به وهم ينظرون إليه .

ثم قام بالعمل التالى: نزع ثلثائة قوس شديدة موازناً بين صناعها ، ليميز الجاهل من الماهر . والآن أقبل فعمل ما هو أمام وجوهكم . فدخل فى مكانه الشالى ووجد أن قد نصب له أربعة أهداف من النحاس الآسيوى ، سمك الواحد منها قدر عرض اليد ، وبين كل قائم والذى يليه عشرون ذراعا ، ثم ظهر جلالته على جياده مثل « منتو » فى بأسه ، فنزع قوسه ، وقبض على أربعة سهام معاً ، ثم سار شمالا ثم أطلقها مثل « منتو » فى عدته ( للقتال ) فنفذ سهمه إلى ظهرها ( أى ظهر الهدف ) ثم هاجم قائما آخر ، و كان ذلك ما لم يحدث من قبل ، و لم يسمع به فى رواية : ثم هاجم قائما آخر ، و كان ذلك ما لم يحدث من قبل ، و لم يسمع به فى رواية : و إن سهما قد فوق على هدف من النحاس فنفذ فيه وسقط على الأرض ، وإنما كان هذا الذى حدث مع الملك الذى كان شديد البأس والذى قواه ( آمون رع ) أى ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « عاخبرو رع » الشجاع مثل منتو » .

<sup>(</sup>١) أهل سوريا وفلسطين .

<sup>(</sup>٢) كان عمل منتو نظم الحرب والتدريب .

« ولما كان أميراً حدثا ، كان مغرما بجياده ، يسعد بها ، ويفرح بتعهدها ، ويعرف طبائعها ، كما كان ماهراً فى تدريبها متعمقاً فى الأمور . فلما سمع بذلك فى قصر أبيه حور الثور القوى الذى أشرق فى طيبة » طاب قلب جلالته عند سماعه وفرح بما قيل عن ولده الأكبر وقال فى قلبه : إنه هو الذى سيكون سيد البلاد قاطبة . ولا مهاجم له لأنه يقف فؤاده للشجاعة ويسعد بالنصر ، وهو إن كان لا يزال طفلا رقيقاً ، ولم يصل بعد إلى سن بتعمل « منتو » ، ولكن انظر . . . لقد نحى جانبا شهوات الجسم ، وأحب الشجاعة ، لأن الإله هو الذى وضع فى قلبه فعل ذلك حتى تحتمى مصر به و تنحنى له .

« وعندنّ قال جلالته لن كانوا في حاشيته . لتعط أكرم ما في حظيرة جلالته من الجياد التي في « منف » وليقل له : « اعتن بها واجعلها سلسلة القياد واجعلها تخب في سيرها ، ورضها إذا كانت جامحة » وبعد ذلك عرض على ابن الملك أن له أن يشغل نفسه بخيل حظيرة الملك ، وبينا كان يؤدى ما كلف به ، وكان «رشب» و «عشتورت » (۱) مسر ورين منه — بفعل كل شيء يحبه قلبه ، ربي جياداً لا نظير لها ، ولا يلحق بها التعب ، إذا أخذ بعنانها لم يتصبب عرقا ولو بعد شوط بعيد وقد شد جياده في « منف » وما زال بعد صبيا ، وتوقف عند محراب «حور مأخت» فأ نفق وقتا هناك في الطواف حوله بالعجلة متأملا جمال محراب «خوفو » و «خفرع» المبجلين وقد اشتاق قلبه لإبقاء اسميهما حيين فحفظهما في قلبه القد اعتاد إنجاز ما أم به أبوه (رع) .

و معد ذلك توج جلالته ملكا ، واتخذ التاج مكانه على رأسه وشعار رع مستقر في مكانه وكانت البلاد آمنة كما كانت من قبل تحت سيدها ، وحكم عاخبرو رع الأرضين ، وكل الأرض الأجنبية مجتمعة تحت نعليه ، عندنذ تذكر جلالته المكان الذي سعد فيه بجوار أهرام حور مأخت ، فصدر الأمر باقامة محراب هناك وأن ينحت لوح من الحجر بنقش عليه اسمه العظيم «عاخبرو رع » حبيب حورم أخت معطى الحياة أبداً » .

<sup>(</sup>۱) رسب وعشتورت معبودان ادخلا مصر من غرب آسیا وکان پنسب لهما طبعه محاربه

ولسوف يلحظ أن أمنحتب يقول إنه أعطى الجياد من حظيرة الملك فى منف وأنه ركب من منف إلى الأهرام ، وقد وقع ذلك كله فى شبابه وهناك جعل من مجوعة فلندرز بترى نقش عليه : «امنحتب الثانى ولد فى منف » وهنا خاتم صغير يختم بالصدق فعلا على رواية لوح الحجر الجيرى الكبير .

على أنه غير واضح إن كان المنحتب قد قام بزيارة أخرى « لأبو الهول » بعد تتو يجه ولدكنه وقد أهدى المعبد واللوح هناك فقد نفترض أنه لم يكن حاضراً حفل التقديم فحسب بل لعله طارد الصيد هناك .

وأهدت الملكة « تاعا » زوج امنحتب الثانى وأم تحتمس الرابع تمثالا لها فى معبد زوجها من بعد وفاته فيا يظن ، وذلك أن لقبها « أم الملك » إنما يبين أن التمثال قد صنع فى عهد ابنها « تحتمس الرابع » وقد استخلصنا كسرتين من هذا التمثال كانتا منقوشتين حيث نقرأ ضمن المتكرر المعتاد من ألقابها سطراً غريباً وإن كان مشوها للأسف يقول: « . . . . . طل على بعد منى . . . . فليذهب حزنى . . . . تاعا ، فليكن رب مدينتي من ورائى ، ولتكن روحه أمامى ، وليبعد . . . . الح . . . . » .

ومن بين عبارات المديح الرسمية والألقاب لمحة من إحساس إنساني عميق في السطر الذي تدعو الملكة فيه أن يكشف عنها الحزن.

وإلى القرب من لوح امتحتب الكبير في الجدار الشالي من المعبد لوح آخر يحمل اسم امتحتب الثاني ، ويكاد يكون تكراراً حرفياً لأول النص في اللوح الكبير . وأهم معالم ذلك اللوح صورة لقرص مجنح للشمس بأعلى اللوح «مثل كان له دراعان بشريتان ويدان تسندان خرطوشاً كبيراً ، واضح أنه لتحتمس الثالث ، ويبدو كأنما يوحى وجود ذراعين لقرص الشمس بطلائع قرص أتون كا صوره أخناتون ، أي قرص الشمس الذي تفيض عنه أشعة تنتهى بأيد بشرية ، وكان هذا الرمن هو الشكل الظاهر للإله الواحد الذي ظن حتى اليوم أنه إنما صور هكذا في عهد اخنانون ليس غير . على أننا إذا اعتبرنا هذا المنظر تعبيراً عن الفكرة ذاتها فلقد كانت إذن شائعة منذ أربعة أجيال سابقة عما كان حتى اليوم مفهوما .

ومن بين كل ما ظهر إلى النور من ألواح فى حفائرنا حول مسرح« أبو الهول » ثلانة أكبر وأدق نما كان معتاداً إهـداؤ ، من لون أفراد الموظفين وتحمل كل من



(شكل ٣٩) لوحة الأمير «أ»

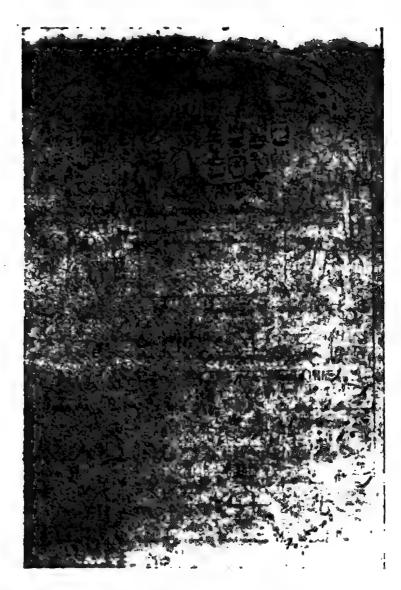

(شكل ٤٠) لوحة الأمير ، ب »

هذه اللوحات منظراً لشاب نبيل، واضح أنه أمير بقدم قربانا إلى «أبو الهول» وإلى تمثال لملك هو امنحتب الثاني في حالتين ، على أن اسم الأمير في كل حالة منهما واحد وفي أحد الألواح كان محوطا بخرطوش ، وفي كل واحدة قد كشط بعناية وإن كان الكشط من المهارة بحيث لم تصب علامة مما صاحب ذلك من نصوص حمد الإله أو رمن سحرى ، وبذلك جرى المحو على يد شخص كان يحمل حقداً شخصياً الأمير دون الفرعون أو الإله ، كما لم يكن عن فعل أتباع أتون المتعصبين (شكل ٣٩ ، ٤ ، ٤ ) .

وفى أحد الألواح (شكل ٤١) كشط اسم الأمير من صلب النص وإن كان بشيء من الغفلة قد أفلت النظر وكتب عليه البقاء فى مكانين أسفل الإطار الخارجى ومنه نعلم أنه كان يدعى «آمن م ابت» وأنه كان يحمل بعضاً من أرفع ألقاب الدولة.

والسؤال الآن : من هم هؤلا. الأمرا. الممثلون على هذه الألواح ؟ ؟ أهم شخص واحد ؟ ؟ أم هم ثلاثة شبان مختلفون لعلهم إخوة ؟ ؟

على أنهم وقد صوروا بلمة الشباب المجدولة فقد وجب اعتبارهم صبية ، دعنا لكى نحاول حل الغموض لنعالج شواهد الألواح التي نسميها للتسهيل أ ، ب ، ج .

دعنا تأخذ أولا اللوح أ (شكل ٣٩) وسنعرف منها أن أمير آ صغيراً بهى الطلعة يقدم قرباناً لكل من « أبو الهول » وتمثال لا منحتب الثانى وأن شخصاً حاقداً قد كشط ما يدل على شخص ذلك الأمير وإن كان بذل من يدا من الحرص حتى لا يصيب أى اسم أو رمن مقدس ، وقد يثبت أن هذا العدو من غير أتباع أتون من أن اسم آمون — العدو الأسود لدى هؤلاء المتعصبين قد ترك سلما.

تم دعنا ننظر فى شواهد اللوح الثانى ب (شكل ٤٠) وسنجد مصوراً هنا أميراً صغيراً وثيق الشبه بأمير اللوحة ا وكان كذلك يكرم «أبو الهول» وتمثالا لأمنحتب الثانى . ويحمل هذا الأمير — الذى لم يكن بحكم لمته قد جاوز الصبا — كثيراً من الألقاب الرفيعة الهامة التى تكاد يقينا فى مثل حالته أن تكون ألقابا شروية .

أما النقوس من فوق رأس ذلك الأمير فتكاد تطابق تلك التي في مثل مكانها باللوح (١) ولذلك وزنه الكبيرفي نسبة الأثرين للشخص نفسه ، وقد تعرض هذا اللوح كذلك للتشويه على يد شخص كان هدفه الوحيد تدمير هوية الأمير .

ولم يكن التعصب الديني مسئولا عن هذه الثورة إذ لم يصب اسم ولا رمن مقدس، وكان اسم الأمير في هـذه اللوحة محوطاً بخرطوش لا يزال محيطه ظاهراً للعيان .

وأما اللوح ج ( شكل ٤١) فيبين أميراً يبدو بنفس شبه أصحاب اللوحتين ا، ب وإن كان اسمه «امن م أبت» أفلت عين أعدائه فى مكانين عند أسفل الإطار (١٠) و كشط فى غير ذلك ، وقد مثل هذا الأمير كذلك وهو يكرم «أبو الهول» وتمثالا لملك ضاع اسمه فى كسر مالحجر وإن لم يبد محواً معتدى ، كا مثل هذا الأمير وهو يكرم الإلهة إيزيس .

والآن دعنا ننظر فيا نستطيع أن نستخلص من نتائج من الحقائق الآتية :

، \_ إن اللوحات الثلاث متشابهة في الأسلوب والصنعة وكذلك العصر واحد.

٧ ــــ إن اسم الأمير قد بهي لنا في مثل واحد هو امن م ابت .

س \_ إن هذا الشاب كان ابن ملك .

ع \_\_ إن أسماء الأمير المكشوطة في حالة واحدة كانت في خرطوش.

ه ... وفي مثلين مثل الأمراء وهم يقربون لتمثال إمنحتب الثاني و«لأبو الهول» .

ران أسما. هؤلا. الأمراء قد محيت بيد عدو شخصى لم يكن يحمل ضغنا
 على الآلهة أو الملك .

✓ وإن الأمير على اللوح ج يقرب كذلك لتمثال ملك وإن كان اسمه
 هذا الأخير قد فقد فيا تبين نتيجة كسر عرضى لامحو عدوا لى .

(۱) ربما كان أسفل اللوح معمورا بالرمال وكان الصناع الذين أمروا بكشط الاسم أكسل من أن يزيلوها . ولقد كانت هبة في جو عاصف خليفة بأن نسرع حسى بالأبر الكبر فتغمره بالرمال في وقت قصير جدا .



(شكل ٤١) لوحة الأمير « أمن – أم – أية»

فاذا أخذنا هذه الأمور جميعاً بالبحث والتمحيص فان أمرا. هذه الألواح فيا يبدو كانوا أولاد أمنحتب الثانى أو لعلهم ولد واحد ، وإن الذى تولى المحو إنما كان تحتمس الرابع أخا أصغر، وسنرى حين نقبل على فحص متن اللوحة الجرانيتية أن «أبو الهول» يتحدث إلى تحتمس فى رؤيا ويعقد صفقة معه مؤداها أن الأمير إذا قام بازالة الرمال المتراكة على تمثاله منحه «أبو الهول» تاج مصر .

واضح إذن أن تحتمس لم يكن هو وارث العرش، فلو قد كان كذلك وعد «أبو الهول» غير ذى موضوع إذا كان خليقاً أن يكون الملك تلقائياً عندو فاة أبيه، وقد نفترض عندئذ أن كبار الأخوة أو أكبرهم قد اعترض السبيل على مطامحه فنحاهم (أو نحاه) تحتمس بطريقة ما، إما بالموت أو الإبعاد ثم مما أسماهم حتى تنسى ذكرهم. بل لعله كذلك قد لفق قصة حلمه كي يبرر عمله وربما أوضح ذلك السرعة التي نفذ بها واجبه.

منذ عهد الأسرة الخامسة كانت عادة الملوك ممن لم يكن لهم حق قانونى مطلق في العرش أن يخترعوا بعض قصص التدخل الإلهى كى يضفوا على توليهم غير المشروع صفة القانون . وقد استخدمت هذه الخطة من بعد الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث وتحتمس الرابع وحور محب .

وقد نذكر تأييداً لتلك النظرية ما نعرف أن أمنحتب الثانى كان له بضعة أولاد وقال بترى (١) فى تاريخه عن مصر « وربما كان لأمنحتب الثانى خمسة أو سبعة آخرون من البنين وذلك أن فى قبر مربى تحتمس الرابع « حكر نحح » حيث مثل فيه تحتمس الصبى على حجر مربيه ونفرا آخرون أبناء الملك ، كشطت للأسف أسماؤهم كلها كما يبدو من افتقاد كل ذكر لهم ، كأتما كان أخوهم الملك تحتمس قاسياً لذكراهم إن لم يكن لهم أنفسهم».

على أنى أخشى من هذه النظرية أنها لا تقدم تحتمس الرابع فى ضوء محمود جداً ، فلو لم يكن فى واقعه سفاحاً بالجملة (ويبدو أن هناك أساساً لافتراضنا أنه كان كذلك ) لكان على الأقل أثراً غليظ القلب . ولعله كان مصدر ذلك الأسى الذي شكت منه أمه الملكة «تايعا» فى النقش على تمثالها .

Petrie, «History of Egypt» vol II, p. 165 : داجع (۱)

وهناك حالة مشابهة لمحو الأسماء فى الأسرة التاسعة عشرة. إذ أزيل اسم وصورة لأحد أبناء سيتى الأول ولعله أخ أكبر لرمسيس الثانى من مناظر معارك بالسكرنك .

ثم نعود إلى الأميرالتعس «امن م أبت » ، وظاهر أنه استمسك بتقاليد أسرته بزيارة «أبو الهول» وإهدا. الألواح، وقد نفتر ض لذلك أنه كان كذلك قانصاً ، ولعله اعتاد مع إخوته الطراد بانتظام في هذه المنطقة حيث كان بين جمعهم ذلك الشاب الماكر الفامض الذي قدر له أن يصبح فيا بعد تحتمس الرابع والذي اعتاد الصيد في وادى الغزلان.

وتحفظ لنا اللوحة الجرانيتية التي أقامها بين مخالب «أبو الهول» قصة المغامرة التي تفترض أنها وقعت له في إحدى رحلات الصيد تلك ، أما القصة فتجرى حوادثها (١) كما يلي :

« (السنة الأولى) الشهر الثالث من الفعمل الأول اليوم التاسع عشر تحت حكم جلالة حور ، الثور القوى ، مصدر الإشعاع ، محبوب الآلهتين (٢) ، الباقى فى الملكية مثل آتوم ، حور الذهبى ، القوى السيف ، طارد الأقواس التسعة (٣) ، ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « منخبرو رع » ، ابن رع ، تحتمس الرابع ، المضى، فى التيجان ، حبيب آمون ، معطى الحياة والثبات والرضا مثل رع أبدا .

يعيش الإله الطيب ابن آتوم ، حامي حور أختى ، والصورة الحية لإله الكل العاهل ، المولود لرع وارث خبرى الممتاز ، جميل الوجه كأبيه ، الناشى، منود آ بصورة حور عليه ، الملك الذى . . . . الحظوة عند تاسوع الإلهة مطهر عين شمس ، مرضى رع ، مجمل منف ، مقرب العدل إلى أتوم الذى يمنحها إياه ، قاطن جنوبى جدارة ( بتاح ) الصانع أثراً بالقرابين اليومية للإله الذى خلق كل الأشياء ، ومن يبحث عن المتافع لآلهة الجنوب والشهال ، منشى، بيوتهم بالحجر الجيرى، واهب كل يبحث عن المتافع لآلهة الجنوب والشهال ، منشى، بيوتهم بالحجر الجيرى، واهب كل عرشه منجرو رع معطى الحياة .

Breasted, «Ancient Records», vol II, p. 321

٢٠) الالهيس " نحبت " و " بونو " الهتى الوجه البحرى والقبلى .

<sup>(</sup>٣) الأقواس التسعة رمز لأعداء مصر من الأجاب.

هوعندما كان جلالته يافعاً مثل حورالشاب في عميس(١)، كان جسمه مثل حامي والده « حور » ، وقد بدا كالإله نفسه وكان الجيش مبتهجا بحبهم له ، وقد كان يزاول مظاهر بأسه مثل ابن نوت(٢) وكل الأمراء وكل العظاء .

انظر . . . إنه قد قام بعمل يسره على مرتفعات مقاطعة ( منف ) ، فكان يرمى صوب هدف منصفائح من نحاس، ويصطاد الأسود وحيوان الصحراء الصغير،منطلقاً في عربته إذ جياده أسرع من الريح مع اثنين من أتباعه دون أن تعلم نفس واحدة .

ولما حانت الساعة لإتاحة الراحة لأنباعه ، كان ذلك دائماً في معبد ستبت ( معبد حورم أخت ) بجانب « سكر » في روستاو « و « رننونت » في ايات تاموت » ... في الصحراء (أو الجبانة) . و « مرت » صاحبه . . . . الشالية ، سيدة الجدار الجنوبي ، سخمت المشرقة على الجبل المكان الفاخر من أول الزمان قبالة سيد خرعجا(٢) وطريق الإله المقدس إلى الجبانة الغربية في هليوبوليس •

إن "مثال « خبرى » العظيم جداً يقيم في هـذا المكان ، العظيم في إقدامه الذي يستقر عليه ظل رع وعليه تقبل ربوع منف وكل المدن التي عنده رافعين أكنف الحمد لوجهه ، حاملين القرابين إلى روحه .

وفي يوم من هذه الأيام حدث ان ابن الملك تحتمس أتى منطلقا في وقت الظهيرة حيث استراح في ظل الإله العظيم فغشيه النعاس ساعة كانت الشمس في اوجها ، فوجــد جلالته ذلك المبجل ، يتكلم بفمه كالأب يكلم ابنه قائلا : انظر إلى يا بني تمتمس ، إنني أبوك «حورم أخت ــخبرى ــرع ــ أتوم » ، لسوف أعطيك مملكتي على الأرض على رأس الأحياء ، وسوف تلبس التماج الأبيض والتاج الأحمر(٤) على عرش جب الأمير الوراثي(٥)، وستكون الأرض لك في طولها

ا المترجم ) (۲) أي الأله « أوزير » .

(٢) باليون المصرى وتعرف الآن مصر العسيمة .

<sup>(</sup>۱) البلدة الى ولد فيها « حور » ابن « اديس » وهو الدى نولى بعد ابيه « اوزير » وموقعها الآن كوم الخبيزة الحالى في شمال الدلتا .

<sup>(</sup>٤) كان التاج الأبيض للوجه القبلى والناج الأحمر للوجه البحسرى . وكان هذان التاجان أحيانا بلبسان معا ، الأبض داخل الأحمر وعندئذ يسميان التساج

المزدوج ، الأرض وكان بذلك عضوا في ناسوع ارباب هليوبوليس وأبا (٥) كان جب رب الأرض وكان بذلك عضوا في ناسوع ارباب هليوبوليس وأبا اوزيرس وايريس ونفتيس وست وحورس الأكور وكان قد حكم مصر توما في أول حكم الأسرة القدسة من الآلهة تم أعقبه ابنه أوزيريس .

« وعرضها ، تلك التى عليها تسطع عين رب العالمين ، ويكون لك طعام الأرضين ، وجزية كل الأقطار على مدى الأحقاب الطويلة من السنين ، وإنى مول وجهى إليك وقلبى نحوك ، وستكون لى حافظ شئونى لأنى آلم من كل أعضائى . إن رمال المعبد الذى أنا فيه قد أدركتنى ، فالتفت إلى لتفعل ما أرغب فيه ، إننى أعلم أنك ابنى وحاى . انظر . . . إننى معك وأنا رائدك .

ولما فرغ من خطابه هدا استيقظ ابن الملك إذ سمع ذلك . . . . فهم كلمات الإله ووضعها فى قلبه . قال تعالوا دعونا نسرع إلى ببتنا فى المدينة إنهم سيحافظون لهذا الإله على القربان الذى نحضر له : ثيران . . . وكل الخضر الغضة ، وسنقدم الحمد إلى وننفر . . . وخفرع . . . والتمثال الذى عمل « لأتوم حورم أخت » . وأهدى تحتمس الرابع كذلك طائفة جميلة من الألواح التى يبدو أنها كانت وأصلا مثبتة فى أحد جدران اللبن الساترة التى أقامها حول «أبوالهول» ، ومن طائفة الألواح هذه استخلصنا أحد عشر لوحا من حفائرنا وهى من الحجر الجيرى مستديرة قتها وتبلغ فى المتوسط نحو ه > » ه سنتيمتراً ويحمل كل منها منظراً لتحتمس الرابع أحيانا وحده وأحياناً فى صحبة ملكته نفرتارى يقدمان القرابين إلى مختلف الآلهة والآلهات ، وهذه الإلهة كما يأتى :

- == رع حور : صاحب سخبو (۱) .
- = تموت: سيد حمونو (الاشمونين الحالية).
  - = وازیت<sup>(۲)</sup> : سیدة ب و د ب.
  - = سكر (٢): الإله العظيم سيد ( شتيت » .
    - - = سشات: سيدة المكلتابة.
      - = حتحور (أ): سيدة الجيز.

<sup>(</sup>١) بلدة معدسة ورب هليوبوليس .

<sup>(</sup>٢) ألالهه حامية مصر السنفلي .

٣١) رب الموتى القديم من منف وقد سوى بأوزيرسس .

<sup>(</sup>٤) عمدت حتجور في طائفة متعددة من الأشكال لعلها اصلا عبادات محلم.

- 🕿 حتحور : سيدة اثرتي .
- = أتوم ; رب هليو بوليس .
  - = بتاح<sup>(۱)</sup> : رب الحق .
- ﷺ رننو تت (<sup>۱)</sup> : صاحبة « ايات ـــ تاموت » .

وكان السيد « باريز» فى أثناء توجيه حفائره حول «أبو الهول» قد كشف عن ثلاث لوحات من هددًا النوع عليها صور لتحتمس الرابع و هو يقدم القربان إلى الآلهة: بتاح وإيزيس ولسيدة الساء التى استحال التحقق منها لما فى الحجر من كسر عنى على خصائص لباس رأسها وعلى النقش الذي يدل على اسمها.

ثم لوحتان أخريان من نفس النوع عثرت عليهما بعثة فون « زيجلن » وكانت المعبودات المصورة فهما حورم أخت ، موت .

ولهذه اللوحات أهمية خاصة لما تمدنا به من قائمة بأسماء الآلهة التي كانت تعبد في هذه المنطقة .

وعلى الرغم مما نحمل من شكوك على تحتمس الرابع فلا مناص من الاعتراف بأنه أكثر الملوك جهداً في رفع الرمال عن «أبو الهول» على الرغم من أن ذلك ربما رجع إلى حرصه على الظهور بمظهر الملزم نحو الإله لقاء الملك وإصراره على أنه إنما كسب العرش بأمر صريح من «أبو الهول» .

ولقد أقام « امنحتب الثالث » معبد الأقصر مثله قربان شكر لآمون رع › ولنهمس هنا أملا فى أن يتجاوز الكهان عن أن أمه كانت امرأة أجنبية وليست للدم الشمسي الصريح .

كان امنحتب الثالث ( ١٤١١ -- ١٣٧٥ ق . م . ) ابن تحتمس الرابع وخليفته كذلك صياداً عظيما كما كان فخوراً بمهارته فى تلك الرياضة ، وقد أصدر مجموعتين من الجعلان نقشها بجلائل أعمال صيده إذ يسجل أحدها صيده من الأسود

<sup>(</sup>١) الاله الرئيسي في ثالوث منف .

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك نص لوح تحتمس الرابع الجرانيتي كانت ربة الحصاد ولعلها عبدت هنا لاقناع الأراضي القاحلة بأثمار المحاصيل الوافرة .

فى السنوات العشر الأولى من حكمه ، على حين يصف الآخر طراداً نظمه لقطيع من بقر الوحش . وتجرى ترجمة هذا الجعل الأخير كما يلى (١) :

« (السنة الثانية ) تحت حكم جلالة الملك « أمنحتب الثالث » معطى الحياة وزوجة الملك العظيمة « تى » العائشة مثلرع » أعجوبة حدثت لجلالته . جاء من يقول لجلالته عناك قطعان من بقر الوحش على النجاد فى إقليم « شتا » فأبحر جلالته هابطا النهر فى السفينة الملكية « خع م ماعت » عند الأصيل مبتدئاً طريقة الطيب بالغاً إقليم « شتا » وقت الإصباح ، وقد ظهر جلالته على جواده (٢) و كان جيشه كله من ورائه و كان القواد والمواطنون من الجيش بأسره ومعهم الأطفال قد أمروا بمراقبة الماشية البرية : انظر لقد أمر جلالته أن تحاط هذه الماشية بجدار مسور ، ثم أمر جلالته بأحصاء كل هذه الماشية البرية . بيان عنها : سبعون ومائة من بقر الوحش . بيان عاماً أسره جلالته فى هذا اليوم : ست وخمسون من بقر الوحش . ومكث جلالته أربعة أيام ليعطى جياده نارا ثم ظهر جلالته على جواد مرة أخرى .

« بيان بكل الذى أسر جلالته من بقر الوحش فى الطراد وهى : عشرون من بقر الوحش » . بقر الوحش » .

ويظن برستد أن هذا الطراد إنما وقع فى بقعة يمكن الوصول إليها فى ليلة واحدة من منف (١) ، وفى هذه الحالة يكون بسهولة وادى الغزلان أرض الصيد الملكى المعتادة .

أما عن الجعلان التي سجلت صيد الأسود فان النص لا يذكر موقعاً خاصاً ، ولما كان هذا الطراد قد انتشر على مدى عدد من السنين فقد ننتهى إلى أن الأسود كلها لم تصد في مكان واحد ، غير أنه لا شك في أن بعضاً من أسود وادى الغزلان كان من العدد المقتول ويجرى نص هذا الجعل كما يأني (٤) :

Breasted, «Ancient Records» vol II, p. 345

<sup>&</sup>quot; لك جملة غربية لقلة ركوب المصريين ظهور الخيل نرانا نصرض أنه انما يعمى مركبة أو أن أمنحتب الثالث قد أتبع عادة الأسميويين من قوم أمة فركب حداده ؟

Breasted, «Ancient Records» vol II, p. p. 345-346

Breasted, ibid, p p. 846, 347 : (٤)

« يعيش (وتأتى هنا ألقاب الملك الرسمية ) أمنحتب الثالث حاكم طيبة معطى الحياة وزوج الملك العظيمة « تى » العائشة . بيان بالأسود التي أرداها جلالته بسهمه من السنة الأولى حتى السنة العاشرة : أسود مفترسة اثنان ومائتان » .

ولدينا أثر آخر يوحى بأنه زار «أبو الهول» وهو لوح كشفت عنه بعثة «فون زيجلن» نقش عليه خرطوش أمنحتب الثالث (١) ، ويمثل المنظر على هذا اللون الملك صبياً عاريا يقدم زهرة السوسن إلى «أبو الهول» . وكان هناك نقش فوق رأس الملك وتمثال بين مخلى «أبو الهول» ، ولكن هذا النقش وذلك التمثال محيا فى غير مبالاة . أما تصوير أمنحتب هنا فى شكل الصبى فيشير إلى تولية الملك وما زال صبيا ، وقد مثلت الملكة «تى » زوج أمنحتب الثالث فى شكل «أبو الهول» المنتصر على جوانب عرشها .

أما بالنسبة لأخناتون بن أمنحتب الثالث وخليفنه فلسنا نعلم إن كان قد زار نلك المنطقة، على أن الأرجح أنه زار هليو بوليس ومنف (حيث وجدت آثار تمثله مع شريكته وخلفه فى الملك «سمنخ كارع (٢) ، ومما له دلالته أن لدينا صوراً له فى شكل «أبو الهول» (شكل ٧٠) ، كما أن مهشمى الصور من أنباعه فى كثير من الحالات قد استثنوا صور «أبو الهول» حينا كانوا بأمره يدمرون تماثيل الآلهة القديمة . ولذلك فلعله أقبل على هنا للحج وإن كان من المستبعد استمتاعه بأىصيد فلقد كان هذا النوع من اللهو غريبا عن طبعه .

وكان توت عنخ آمون أخو أخناتون وزوج ابنته ، طفلا ابن بمحو عشر سنين أو إحدى عشرة سنة حين حاء إلى العرش ، وتدل موميته على أنه لم بكن يجاوز التاسعة عشرة من عمره عند وفاته ، وعلى الرغم من حداثة سنه واضطراب الزمان الذي عاش فيه فقد حمل المك الشاب تقاليد الملكية وكان رياضيا متحمسا . وقد أمدتنا معداته الجنزية بأدلة وافرة على أنه كان صياداً قديراً ، كما احتوى قره على الكثرة من الأقواس والأسهم وعصى الرماية وسكاكين الصيد . . . . الح على حين وجدت على قوارير عطره مناظر للكلاب وهى تجو وحش الصحراء .

Holscher, «Das grabdenkmal des Königs chephien., p 107 (1) Journal of Egyptian archaeology, vol. XIV, p. 8, Fig. 3

وكان طراز نقبته الكتانية يحوى وحدات من مناظر بماثلة يتخللها إناث ولأبو الهول». ويبين غطاء صندوق خشبي من قبره على أجدجوانبه منظراً مصغراً طلاؤه جميل يظهر توت عنخ آمون وهو يصطاد الأسود ، إذ كان الملك معتلياً مركبته يصحبه كلب قوى كان يهاجم بجرأة الأسود التي أصابتها سهام الملك . وقد رسمت هذه الحيوانات في واقعية مطلقة وأمانة للطبيعة ببساطة تدعو إلى الإعجاب (١) . أما الجانب الآخر من غطاء هذا الصندوق فيحمل منظراً يمثل الملك توت عنخ آمون وهو بصطاد الوعول والحمر الوحشية والضباع والنعام .... الخ .

فلا نكاد نستغرب إذن أن نجد الملك توت عنخ آمون من بين هؤلاء الحكام الذين زاروا «أبو الهول» للغرضين المتلازمين من الحيج والصيد . وفضلا عن ذلك فأنه لم يقصر عن إهداء لوح إلى «أبو الهول» ، خرجت كسرها إلى النور في حفائر نا ولقد تعرض ذلك اللوح والذي يحمل صورة توت عنخ آمون وهلكته الشابة وعنخس ن با أمون » وهما يتعبدان «لأبو الهول» \_ لدمار مقصود ، لعله بيدي أحد المتعصبين من الأتونيين حين هاجه عودة الملك إلى الدين القديم . ولقد هشم أحد المتعصبين من الأتونيين حين هاجه عودة الملك إلى الدين القديم . ولقد هشم اللوح كسفا ، ونقر بغلظة وجها الملك والملكة وصورة «أبو الهول» واسم آمون ( الذي يتضمنه خرطوش الملكة ) . ويبدو في الواقع أن شخص الملكة كان أشمل تصويها من شخص الملك ، إما أن يكون ذلك مصادفة أم عن سبب معلوم فصعب قوله .

وأثر آخر لتوت عنخ آمون عثر عليه باريز في بناء من اللبن يقع إلى الجنوب الغربي من معبد الوادى لخفرع حيث وجد بالفحص الدقيق على بابكان قد اغتصبه رمسيس الثاني، إنه كان يحمل نقشا لتوت عنخ آمون وفيه يشير إلى «أبو الهول» ثحت اسم «حورونا» وجائز جدا أن يكون هذا البناء الذي وجد به هذا الباب وغيره مما يلي مباشرة «أبو الهول»، سكنا للكهنة حيث يشمل في نفس الوقت أجنحة من حجرات مناسبة لإيواء الملوك وحاشيتهم حين يصلون إلى هناك في رحلات صيدهم، وهي بهذا الاستعداد تكاد تكون النماذج الأولى للأديرة الصحراوية الحديثة التي تقدر مع اتخاذها سكنا للكهان على إيواء المسافرين.

Carter, «The Tomb of Tutankhamon.», vol II, pl. III : داجع (۱)

بل لقد كلن هذا البناء الذي نحن بصدده يحوى حوض استحام جيلا من الحجر الجيرى ، ولا شك أنه قد أتاح للصياد الملكي متعة عظيمة وقد دخل إليه وكله حر من الطراد لينغمر في الحوض الممتليء بالماء حتى الحافة ، ثم يتدلك من يلا الغبار والتفت .

وثمة دليل هام آخر على ما كان من وجود الملك الشاب في هذه المنطقة ، في المروحة الجيلة من الذهب وريش النعام تلك التي وجدت في مقبرته (۱) وعلى إحدى صفحتى المروحة يرى الملك في عجلته يصطاد النعام وعلى الصفحة الأخرى وهو عائد إلى داره ظافراً بما حزم تحت إبطه من ريش النعام المطلوب على حين يحمل الخدم الطيور المقتولة . وعلى المقبض نقش يقرر أن هذه الواقعة قد حدثت في صحراء هليوبي ليس الشرقية ولعلها كانت زيارة إلى الجيزة تلك التي أوحت إلى توت عنخ آمون أن يمثل نفسه كهيئة «أبو الهول» على أطراف الصندوق الحشي المصور والذي أشرنا إليه أنفا .

ومات توت عنخ آمون دون عقب ، فلقه من يدعى «آى» (١٣٥٠ – ١٣٤٧ ق ٠ م) وهو رجل من غير السلالة الملكية ، وكانت زوجته مرضعا للملكة نفرتيتي وهو رجل من غير السلالة الملكية ، وكان آى قد شغل عدداً من الوظائف دينية وحربية في عهد أخناتون و توت عنخ آمون حيث ظهر أنه كان قادراً على تغيير دينه كما يغير ثوباً حين تدعو الحاجة ، فكان أتونيا مخلصا ما بقيت الأتونية في صعود ثم كان من أول المرتدين إلى الدين القديم حين استقر الأمر للرجعية . فنراه في السنة الثالثة من حكمه يقدم لوحا لمعبد « ايزيس » سيدة الهرم مسجلا عليها هية من أرض منحها أحد موظفيه ويجرى النص :

« السنة الثالثة ، الشهر الثالث ، اليوم الأول ( وهنا تأتى الألقاب الرسمية للملك ) « آى معطى الحياة » فى هذا اليوم الأول كان ( الملك ) فى منف ، وأمر جلالته باقمات أرض جائزة للغريب المدعو « تبتا ـــ تا » ولزوجته « نزمت موت » وكانت تمتد فى المنطقة شهالى حقل الخاتيين » فى ممتلكات دار تحتمس الأول ودار تحتمس

Carter, ibid, vol II, pl. L. XII

الرابع — وهى حقل من ١٦٤ أرورا (١) — إلى الجنوب من دار تحتمس الرابع ، ويقع شماليها معبد بتاح ودار تحتمس الأول الذي تحيط به القناة وغربيها العمحراء الشرقية المكبرى حيث دار تحتمس الأول المحاط بالقناة . وكان الكاتب الملكى ورئيس أهراء الغلال رعمس ، والكاتب الملكى « مرى رع » والكاتب « ثاى » قد حضروا إلى هنا لهذه المسألة وأمروا كبير الخدم « رع » باثباتها » .

على أن لهذه الإشارة إلى حقل الخاتيين أهيتها ، فنحن نعلم أنه على أثر وفاة أخناتون عمدت نفرتيتى زوجته حرصا على استبقاء قبضتها على العرش \_ إلى كتابة رسالة عاجلة إلى الملك « الحيتى » تتوسل إليه أن يبعث إليها بأحد بنيه فتتزوجه ثم تجعله يشاركها عرش مصر ، وكان بعد شىء من التريث أن أجيب طلبها وأرسل العريس الموعود ، غير أن هذا التدبير لم يلق رضاء المصريين وإذا بالأمير التعس يستقبل \_ فيا يظن عند الحدود \_ من جماعة من المندوبين ، سرعان ما حولوا رحلة زفافه إلى موكب جنرى .

وإذا بالحيتيين يرسلون إلى مصر جيشا ينتقم لمقتل الأمير حيث فحروا بأنهم هزموا المصريين في معركة وإن كان المصريون مع ذلك يزعمون أنهم دمروا المحيتيين . ومن كتاب عثر عليه في بوغاز كوى التي كانت في القديم عاصمة المملكة الحيتية ـ نعلم أن جنديا مصريا بمن أسره الحيتيون كان مصابا بالطاعون وأنه أصاب بالعدوى آسريه ، وسرعان ما انتشر المرض بينهم حتى اضطروا إلى الانسحاب تاركين المصريين سادة الموقف . وربما كان حقل الخاتيين رقعة من الأرض يزرعها أسرى الحيتيين الذين أتى بهم إلى مصر من أسرى حرب هذا الاشتباك .

على أن إهداء الملك « آى » أرضا إلى الرجل « تبتاً ـ تا » إنما يوحى بأنه كان مقيا فى هذه المنطقة وأن « تبتاً ـ تا » هـذا قد استضافه أو أدى له خدمة اقتضت مكافأة ستخية ، ولذلك فقد يسمح لنا باعتبار « آى » واحداً من الصيادين الملكيين كما نعتبره حاجا ورعا إلى محاريب الآلهة التي عمل يوما على احتقارها.

وهناك لوح من ذهب كان يؤلف جزءًا من زخرف كنانة الملك « آي »

<sup>(</sup>۱) الأرورا مقياس مصرى قديم للأرض يساوى على وجه التقريب ١٦٢ر.من الفدان المصرى الحدبث و ٢٧٦ر. من الفدان الانجليزى .

يبين ذلك العاهل وهو يسوق عجلته مصوبا إلى هدف مثبت على قائم ، حيث ربط فى ذلك القائم ، أسيران أجنبيان ، ومع هذا يركع نوبى وآسيوى تحت جياد الملك يتضرعان لرحمته ومن وراء عجلة الملك يجرى كلب صيده وتابع معه مروحة .

ويبدو أن زخرف هذه الكنانة رمزى، فصور الأسرى إنما تذكرنا بأن «آى» قد كان من قبل رئيس الفرسان على حين يوحى وجود الكلب بأنه كذلك رجل ضيد كما قد تكون الكنانة ضرورية له فى الحرب أو فى الطرد (١).

ويبدو العثور على بعض الخواتم الخزفية التي تحمل اسم «آى » في معبد إزيس بجوار الهرم الأكبر موحيا بأنه كان معروفا للناس في المنطقة ، فاذا كانت هذه الحواتم كما يبدو محتملا معاصرة حقا للملوك الذين تحمل أسماءهم كانت دلائل ثمينة لتحديد تاريخ كل أثر توجد فيه . أما بالنسبة للغرض منها فلعلها كانت تذكارا لزيارة ملكية أو كانت توزع على الموظفين والأشراف ، أو كانت تحمل أسماء ملوك مشهورين إذ يصيغها ويبيعها كهنة بعض المعابد ممن لهم علاقة ما بهؤلاء الملوك .

وقد وجدت خواتم مشابهة تحمل اسم حور محب<sup>(۱)</sup> فى نفس هذا المعبد ــ معبد ايزيس ــ فكانت أن ربطت بذلك هذا الملك بمنطقة الجيزة .

ومع ذلك فلم يخرج حتى الآن نقش لحور محب إلى النور ولذلك فلسنا نعرف المناسبة التى وقعت فيها تلك الزيارة ، ولما لم يكن شابا حين أقبل على العرش شككنا في أن يكون قد استمتع بيوم رياضة طيب آنذاله ، غير أنه ربما كان في أيامه الأولى ولم يكن إلا ضابطاً رفيع الرتبة ، عضواً في كثير من حفلات العميد المرحة في وادى الغزلان وبخاصة إذا عرفنا أن قيادته العسكرية وهو القائد العظيم للجيش على عهد توت عنخ آمون بمدينة منن .

Van De walle, «Chronique d'Egypte», No. 26, p 250.

<sup>(</sup>۲) تولى حور محب ( ۱۳۵۰ – ۱۳۱۵ ق ، م) العرش بعد موت آى وكان والكنه كان حاكما قديرا أمينا وقد يسمى محلص مائدا للجيش ولم يكن من دم ملكى ، ولكنه كان حاكما قديرا أمينا وقد يسمى محلص مصر اذ كان هو الذي أعاد النظام من الارتباك والفوضى التى وقعت فيها البلاد في عهد اخناتون المارق وأخلافه الضعفاء .

وكان رمسيس الأول أول ملوك الأسرة التاسعة عشرة (١) رجلا شيخاً وقت توليه ثم أعقبه بعد حكم قصير جاوز السنة الواحدة قليلا ، ولده سيتى الأول الذي كان عليه أن يفتتح أسرته المالكة بالحيج ورحلات المتعة معاً إلى « أبو الهول » .

وإذا ما صدرنا فى حكمنا عن الدلائل من عضادات الباب الحجرى المنقوشة التي تحمل اسمه فلقد أضاف سبتى الفرفة الجنوبية الغربية إلى معبد أمنحتب التانى من اللبن كما قدم لوحا فى هذا المعبد ، غير أن هذا اللوح المنحوت من الحجر الجيرى قد تلف تلفاً يكاد يكون شديداً ، وذلك أنه صنع من جزأ ين كما تنقص القطعة الصغيرة من الحجر التي كانت تؤلف الحافة اليمنى منها . على حين تقشر سطح ما بق من اللوحة وبخاصة جزؤها العلوى . أما جزؤها الأوسط فقد مثل عليه الملك سبتى فى منظر صيد غير عادى ، إذ الفرعون على قدميه رغم ما اعتاد الملوك عامة من استمال منظر صيد غير عادى ، إذ الفرعون على قدميه رغم ما اعتاد الملوك عامة من استمال رجلا بجرؤ على مهاجمة الأسد الضارى بغير حماية عجلته أو بوسيلة الهرب السهلة التي تتيحها سرعة خيله وكان مسلحا بقوس وسهام وهو يصوب بدقة على قطيع مختلط من الوعول والأسود أمامه . وتتخذ ـ هذه الحيوانات التي صور منها المزيد على القطعة المفقودة ـ أوضاع الألم وقد نفذت فيها سهامه . ومن وراء الملك رمن كبير الحياة زود بذراعين بشريتين تحملان مروحة ذات مقبض وأمام الفرعون سبعة اللحياة زود بذراعين بشريتين تحملان مروحة ذات مقبض وأمام الفرعون سبعة صفوف عودية تقرأ كما يلي (شكل ٢٤) .

«جلالته يذهب ليضى، مثل « رع » عندما يشرق في الساء ، لقد لمح الآن أسداً عظيا ضاريا كما يلمح الصقر المقدس هدهداً ، فنظر إلى القوس ، ثم أخذ سهام « مو نتو » وقوس « باستت » (۲) ، فقتل الأسد في لحظة ، لأنه «رع» حبيب أبيه « آمون » ولقد وقع ذلك حقا أمام رجال القصر ، فهللوا لرب الأرضين ووصلت أصواتهم إلى الساء » .

<sup>(</sup>۱) مثل «حور محب» الدى عينه خليغة له فلفد كان رمسيس الأول فائد اللجبس ولكنه كما يظهر لم يكن يمت بصلة للأسرة المالكة وصد حكم عم ١٣١٥ الى عام ١٣١٤ ق . م نم خلفه ابنه سيتى الأول .

<sup>(</sup>٢)ربة بوبسطة ذات رأس القطة ويبدو أنها اعتبرت هنا ربة للحرب أو العسيد وقد سواها الاغريق بربتهم أرتبعس التي كانت كذلك ربه للطراد وبابله .



(شكل ٢٤) لوحة سيني الأول - يتصيد في صحراء الجيرة

ويمثل الجزء الأسفل من اللوح نقشا يقرأ كما يلي :

«.... عبى الأرضين ، حبيب السيدتين (١) ، متجدد الميلاد ، قوى الذراع ، هازم الأقواس التسعة ، حور الذهبى ، متجدد الظهور ، قوى الأقواس فى الأرضين جيعاً ، ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ، ابن رع رب التيجان ، سيتى مرببتاح معطى الحياة أبداً مثل رع ، لقد صنعها (أى اللوح) ، أثراً ليقدمه لأبيه حورم أخت ، صنع ... خرح ليعلى أماكن دعاء الشعب ، الإله الطيب ، القوى المقدام على الحيل فى حربه ، محارب المئات والألوف ... وجنوده ، الفاتح بذراعه الصائح فى مقدمة فرسانه ... كل الأراضى الأجنبية ... القوى الشجاع القلب ... وسط الحنود الجميل أمامهم مثل آمون رع حين يشرق فى السهاء ... على رأس الموقعة فى كل بلد أجنبى ... الثوار . قاهر « بو — نا — مر ... .. بعنود . الماهر فى أحذ قوسه ، المرغم الآسيويين على التقهقر بقوة أبيه آمون الذي يكتب له النصر » .

ولعل هذا هو الأثر الوحيد لدينا يظهر سبتي فى هيئة رجل صيد أو يشير إلى تخففه من شئون المملكة ، وعلى الرغم من قوله إنه قتل الأسد بالحق الصربح فغير بعيد أنه إنما اصطاد هنا إنقاء على تقاليد الأيام العظيمة والتي كان أحرص على إحيائها من حبه للرياضة ذاتها .

ويشير ما ذكرنا من عضادتى الباب من الحجر الجيرى فى الغرفة الجنوبية الغربية كذلك إلى «أبو الهول» تحت اسم حول . ويبدو أيضا أن سيتى الأول قد أضاف عضادات الباب إلى المدخل الرئيسى إلى معبد أمحتب الثانى ولكنها اغتصبت فها بعد من حفيده مرتبتاح .

وحاء رمسيس الثانى بن سيتى الأول المشهور لزيارة «أبو الهول» أيضا وترك أربعة ألواح تذكارية على الأقل تذكاراً لحضوره هناك ، عثر على اثنين منها فى المعبد الضغير الذى بين مخلبى « أبو الهول » ويحمل أحدها نقشاً يذكر طبيعة الملك الحربية ولكن لم يشر إليه بصفة رجل طراد .

١٢١ الريتان الحامسان لمصر العليا ومصر السيفلي .

وقد يبدو كما ذكر من قبل أن رمسيس الثانى قد قام ببعض إصلاحات على أبو الهول و لعله كان هو الذي أضاف أول طبقة من المبانى إلى الجسم و المخالب، فأذا كان ذلك كذلك حق علينا الإسراع في تسجيل ذلك لصالح رمسيس ، فلسنا كثيرا نستطيع القول عن رمسيس قولا طيبا حين يصل الأمر إلى شأن من شئون الآثار.

وقد كشف مسيو باريز عن جزء من طنف من الحجر الجيرى يحمل خرطوش رمسيس الثاني وإن لم يكن يقينا أن ذلك جاء من أي من الأبنية القائمة أو من مبنى آخر ذمر الآن . . . . و كما قد روى من قبل فان رمسيس لم يتورع عن اغتصاب باب توت عنخ أمون من الحجر الجيرى ، ولدينا حقا كثير من الأدلة على الاغتصاب في مجموعة الآثار الصغيرة نسبيا حول «أبو الهول» بل إن لوح سبتي الأول الذيذكر من قبل قد ركبت من صفائح من كساء المعبد الداخلي ، ثم أقم على كتلة أخرى تحمل نقوشا تنتمي إلى تحتمس الرابع ، على أن هذه الحالة بالنسبة إلى ما نعرف ن خلق سيتي الأول مع الكثير من الأمثلة التي عرفت عنه من ترميم الآثار القديمة عن ورع منه لتؤدى بنا إلى الشك فان العمل من أعمال البربرية وإنما وقع بغير علمه ، ولقد كان أمرا سهلا بالنسبة لمتعهد خائن أن يقع على أى حجر فى متناول اليد فيحوله لاستعاله الشخصي مكتنزا في جييه الفرق بين ما يقتضيه الحجر الجديد من العملة والنقل. فاذا كان الملك في مجرد زيارة قصيرة يعود بعدها على الأرجح إلى العاصمة قبل أن يكون الأثر الذي أمر قد بدأ بداية طيبة بزمن طويل فان الخدعة تمضى لا يلحظها أحد، ومع ذلك فلوعاد للتفتيش على العمل المنجز، فإن الأحجار المغصوبة تكون في مواضعها ولا يمكن تمييرها من المواد الجديدة ، غير أن مثل هذا الاعتذار لا يمكن أن ينطبق على تلك الأشياء المشبوهة كالتماثيل والأبنية المشيدة من قبل كباب توت عنخ آمون من الحجر الجيرى على سبيل المثال ، وأخشى أن يتحتم اعتبار رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح مسئولين عن الجزء الأكبر بما لا سبيل إلا إلى تسميته « لصوصية الآثار » .

نم عودة بنا إلى تلك الآثار التي أقامها رمسيسالثاني أواغتصبها عند «أبو الهول» وسيرى أنها في جملتها ذات طابع ديني ولا تحدث عنه ذكرا أنه صاحب رياضة . غير أنه لو كان من الجرأة في الحياة المدنية بقدر علمنا عنه في المعارك لكنا على يقين من

أنه ما كان ليتردد فى الاستفادة مما تتيحه منطقة الجيزة من فرص سهلة فى الصيد، كما أن السطر فيما يسمى قصيدة بنتاه ور الذى يصفه بالأسد الضارى فى وادى الغزلان ليدل على أنه كان لا محالة على علم بالوادى وسكانه المتوحشة.

و ترك مرنبتاح ثالث عشر أبناء رمسيس الثانى 'تذكارا لزيارته « أبو الهول » باغتصابه عضادتى المدخل الرئيسي لمعبد أمنحتب الثانى ، مبرهنا بذلك نفسه أنه ابن حق لأبيه .

ولما كان رجلا شيخا حين اعتلائه العرش كان مشكوكا أن يكون قد زاول رياضة مرهقة .

وتعرف من جدران مدينة هابو أن رمسيس الثالث ( ١٩٩٨ – ١٩٩٧ ق . م ) كان صياد الأسرة العشرين العظيم ولذلك لم يكن غريبا أن تجده زوار الوادى الغزلان فقد نجد اسمه منقوشا على جزء من عضادة باب من معبد أمنحتب الثانى « غير أنا لسوء الحظ لم نجد نقشا آخر يقدم التفاصيل عن نشاطه هناك غير الحيج الدينى » .

وترك رمبييس الرابع وهو كذلك من الأسرة العشرين (١١٦٧ – ١١٦١ ق.م) أثراً عن وجوده في منطقة الجيزة وذلك في هيئة عمود أسطواني نقش عليه الاتي :

« . . . . . ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ، رب الأرضين ورب القوة ورب القربان وسر رع ستبن آمون (رمسيس الرابع) معطى الحياة (١) » .

ولهذا الأبر أهميته الخاصة لأنه واحد من القليل الذي ينتمي لرمسيس الرابع مما ظهر في منف .

ويبدو أن رمسيس السادس ـــ من الأسرة العشرين ـــ قد زار أيضا منطقة «أبو الهول» وذلك كما قد نستخلص من كسرة من لوح تحمل اسمه وألقابه عثر عليها قرب «أبو الهول » سنة ١٩،٣

وكان ملوك الأسرة الحادية والعشرين معروفين بورعهم ، فزار باسبخانو ( ١٠٨٥ ق . م ) ثانى ملوك هذه الأسرة منطقة «أبو الهول» أيضا وإن كان دلك أدعى فيما يبدو لأسباب دينية منها للرياضة ويبدو أنه شرع فى إعادة بناء معبد

ch. «Zeitschrift Fur Agypische sprache», vol. XIX, p. 116 O. : داجع (۱)

إريس الواقع إلى الشرق من الهرم الصغير لبنت خوفو الأميرة (حنوت سن) والذى قدر له باندماجه مع « أبو الهول » أن يصبح مكانا مألوفا للحج والعبادة في أثناء العصر الصاوى ، ويقول بترى في كتابه عن تاريخ مصر (١).

« لقد كان من أسعد الأمور أن أسفرت الحفائر عن منظر الملك وهو يقرب لأوزير وكان الخرطوش رغم عطب الشديد مقرؤا حيث دلت كل علامة هيروغليفية على أنه الملك بتوخاتو (باسبخانو) من الأسرة الحادية والعشرين ، وقد مثل مرتديا تاج الوجه البحرى . وذلك إذن يبين تاريخ المعبد ، كما أن طابع البناء كله يوافق ذلك العصر » .

وقد عثر مربت فى عام ١٨٥٨ م على المعبد واللوحة التى كانت فيه ، وكانت همذه اللوحة حجر عثرة فى علم الآثار مذذاك ، وذلك لما سوف ترى وشيكا من أن اللوح يزعم أن المعبد قد عثر عليه خوفو (مخربا بداهة) فأعاد بناه ، وعندنذ يكون قد بنى على أقل تفدير أوائل الأسرة الثالثة (حوالى ٢٩٨٠ق.م). ولكن لدينا في ون من البراهين النظرية والعملية ما يدحض ذلك الحبر الذى يبدو واضحاً بأن الكهان صنعوه فى زمن متأخر وذلك ليضفوا على معبدهم شهرة من عراقة عظيمة.

أولا: إنه كان قد أهدى إلى إزيس سيدة لهرم ولمَن خوفو لما كان أول من أقام هرما في هذه المنطقة كان من الصعب إدراك السبب الذي تحمل من أجله الإلهة هذا اللقب ؟ ؟ وفضلا عن ذلك فان عبادة إزيس لم تكن معروفه إلا قليلا في عهد الأسرة الرابعة حين كان الملوك وأسرهم أتباعا لعبادة الشمس، وغير محتمل أن يكون لها معبد في هذا المكان على الإطلاق.

ثانياً: إن ماكان من اغتصاب معبد الأميرة «حنوت سن» الجنزى وبعض المصاطب من قبور الأسرة الرابعة لبنائه ليدل على أن المعبد أحدث من الدولة القديمة . ومن المحتمل أن يكون هذا المعبد قد أقيم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حين جعل إغراء « أبو الهول » ووادى الغزال مجتمعين من هذه المنطقة مكانا محبوبا .

Petrie, «The pyramids and Temple of Giza», p. 156. : داجع (۱)

أما لقب إزيس سيدة الهرم فلعله يرجع إلى خلط الجزء الأول من اسم الأميرة «حنوت سن» (وهى التي يؤلف معبدها الجنزى — كما ينبغى أن نتذكر — نواة المعبد) بكلمة حنوت بمعنى سيدة فكانت النتيجة أن المصريين المتأخرين سووا الأميرة بالإلهة إزيس.

أما إن هـذا المعبد كان موجوداً فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ، فتمد يثبت من وجود خواتم من الخزف المطلى تحمل أسماء أمنحتب الثالث وتوت عنخ آمون وآى وحور محب<sup>(۱)</sup>.

أما هذه الخواتم ، كما قال الدكتور ريزنر الذى كشف عن هذا المعبد عام١٩٢٦، فكان كهان المعبد يبيعونها إلى الحجاج .

وكذلك فان لوح الأمير « امنمأ بت » من حفائرنا (شكل ٤١) تصوره مقربا إلى إزيس وهى جالسة على عرش فى محراب ذى عمد تيجانها فى شكل السوسن . ولما كانت لعمد هذا المعبد تيجان مشابهة فقد بكون أن المنظر على اللوح قد قصد به تمثيل هذا المحراب .

ثم لم نعد نسمع من بعد عهد رمسيس الثانى عن معبد إزيس حتى عهد الملك باسبخانو الذى قرر فيا يظهر إصلاحه وتوسيعه . وتابع العمل أحد أخلافه و امنما بت » الذى تابع البناء تجاه الشرق من المعبد الجنزى الأصيل للأسرة الرابعة . وعلى إحجر من أحد الجدران مثل هذا الملك يقدم قربانا للإلهة إزيس ويبدو أن له ميولا دينية . إذ كان أحد الملوك الذين النزموا باعادة تمكفين وحماية مومياوات كبار كهان آمون الذين عثر عليهم في خييئة الدير البحرى الثانية في طيبة الغربية .

وفى خلال العهد الصاوى ( ٣٦٣ — ٥٢٥ ق . م ) أنجز عمل كثير فى معبد إزيس كما قد يتوقع ، إذ كان فى هـذا المعبد أن خبرت نهضة عظيمة للتقاليد القديمة كأنما كان الملوك ينشدون باستعادة المظاهر الخارجية للدولة القديمة استعادة القوة والازدهار اللتين صاحبتاها .

<sup>(</sup>۱) كانت توجد خواتم كذلك باسم سيتى الأول ورمسيس الثانى من عهد الأسرة التاسعة عشرة .

كذلك كان الميل عظيما إلى أسلوب الفن فى الدولة القديمة ، حتى عمد الفنانون إلى زيار الجبانات القديمة كى يدرسوا زخرف المقابر من مصادرها الأصيلة ، ثم كان أن عادت هذه الجبانات مرة أخرى إلى تفضيل الناس بوصفها أماكن لدفن الطبقة الفضلى فاذا بنا نجد كثيراً من آبار الدفن العظيمة التى اختص بها هذا العصر المتأخر فى جبانة الجيزرة ، ولدينا ما يسمى « قبر كامبيال » إلى الشال من طريق خفرع الصاعد وهو مثل طيب لهذا النوع من الدفن .

ومما يدهش حقاً أن آبار الدفن الصاوية قد وجدت في بعض غرفات معبد إيزيس وذلك شيء شاذ في مصر يذكر بالعادة المسيحية من حيث دفن المشاهير من الموتى في الكاتدرائيات والكنائس ، وكان المعبد يؤمئذ بمتداً إلى الشرق عبر شارع بين ثلاثة أهرامات صغيرة في الغرب وصف من المصاطب متين البناء في الشرق ، حيث كانت خمس غرف من المعبد قائمة في قلب هذه المصاطب على حين كان طرف البهو الشرقي للمعبد قائماً مباشرة على سقف مصطبة أخرى ، هذا إلى أن الأحجار التي بني بها المعبد قد نهبت كلها من مبان في المنطقة حيث قطعت أحجاماً صغيرة كانت من خصائص العصر ، وعلى جدار إحدى الغرف نقس أنيق يظهر فيه كاهن راكع يتعبد بين يدى الآلهة إيزيس والطفل حور وقد صور هذا المنظر بوضوح ثاثير أساليب الدولة القديمة .

وتحوى جدران هذا المبنى كثيراً من توقيعات الزائرين ، مسجلة أسماء الزوار – ومهنهم وكان أكثرهم فيما يبدو كهاناً من المعابد المجاورة . وهذه المخربشات شيقة لما تدلنا عليه فى ذلك الوقت من قيام نهضة عظيمة فى عبادة ملوك الأسرة الرابعة – خوفو – ددفرع – خفرع – منكاورع – وفضلا عن ذلك فهى تعرض ما يظهر أنه كان أقدم ما لدينا من أمثلة من ألقاب كاهن «أبو المول» وهو «حم نتر حورم أخت» .

و تحتوى مقاصير أخرى على بقايا من نقوش جيلة لا يزال بعضها محتفظاً بآثار ألوانه الأصيلة البراقة .

ومما عثر عليه فى أثناء تنظيف المعبد تماثيل صغيرة من الحجر الجيرى لأبوالهول وكذلك تماثيل كثيرة يرجع تاريخها إلى الدولة القديمة وهذه ـ وفق نظرية

الدكتور « ريزنر » ـ كانت قد أخذت من المقابر المنهوبة لتزين المعبد ، وربما كانت كاللوح نفسه موضوعة لتضنى على المعبد الإحساس بالعراقة العظيمة .

على أن أهم ما عثر عليه عنى الإطلاق ذلك اللوح الذي كشف عنه مربت وهو . محفوظ الآن بمتحف القاهرة ولا يزال موضوعا خطأ بين آثار الدولة القديمة . وقد أطلق عليه أسماء مختلفة منها لوح «نت خوفو ، ولوح الإحصاء ، وربما كان الاسم الأخير أصحها وإن كان أقل شاعرية في جرسه وذلك لأنه يحمل قائمة بصور الآلحة الذين قيل إن خوفو قد وجدهم هناك عندما أقبل لإصلاح المعبد . أما اللوح وهو من الحجر الجيرى الجميل فيبلغ ٧٠ × ٤٢ سننيمترا وعليه النقش التالى ١٠٠ .

« يعيش « حور من, ملك الوجه القبلى والبحرى ، خوفو معطى الحياة لقد جعل لأمة « ايزيس الأم المقدسة سيدة الجبال الغربية (٢) قراراً على لوح ، وادى اليها قرابين جديدة مقدسة ، وأنشأ معبداً من الحجر ، مجدداً ما كان قد وجد ، أي تماثيل الآلهة هذه التي في مكانها .

يعيش « حور مزر » ملك الوجه القبلي والبحرى ، خوو ، معطى الحياة لقد عثر على بيت إيزيس سيدة الهرم بجوار تجويف «أبو الهول» على الجانب الشالى الغربي من بيت أزوريس « رب رستاو » ، تم بني هرمه بجانب معبد هذه الإلهة ، كما شيد هرما لابنة الملك « حنوت سن » بجوار هذا المعبد .

إن مكان «حورنا ــ حور ــ م ــ أخت » على الجانب الجنوبي من بيت إيزيس سيدة الهرم وشمال أوزوريس «رب رستاو ».

لقد أحضرت رسوم صورة «حورم أخت ، كى يؤنى للمراجعة بما قيل في طبيعة التمتال الهائل .

فرمم التمثمال المغطى كله بالطلاء . حارس الأجواء الدى يوج الرياح بلحظه وأمر بنحت الناقص من الجزء الحلمي من قلنسوة النمس من الحجر المذهب، ويبلغ طوله حوالى سبع أذرع ( ٧٠ر٣ مترا ) .

<sup>(</sup>١) نشر النص والترجمة في:

<sup>«</sup>Rec-Trav », vol. XXX, pp. 2-10

٢١) الجباتة.

« لقد جاء ليقوم بجولة يرى فيها الصاعقة التي تقوم مكان الجيزة . التي هكذا سميت من أجل جيزة ضخمة ، أصيبت غصونها حين هبط رب السموات على موقع «حورم أخت» وكذلك على هذه الصورة متبعاً الكشط وفق الذي ذكر من الوضع المكتوب . . . . . لجميع ذبائع الحيوانات في رستاو ، إنها مائدة للأواني المليئة بهذه الحيوانات التي تؤكل باستثناء الخاذها — قرب هؤلاء الآلهة السبعة ، طالبين . : . . الحيوانات التي المفكرة التي في قلبه بوضع قرار مكتوب على جنب « أبو الهول» هذا في إحدى ساعات الليل (١) .

إن تمثال هذا الإله \_ لـكونه مقطوعاً فى الصخر وسيبق \_ إلى الأبد، متطلعاً وجهه إلى الشرق » .

أما الجزء الرئيسي من اللوح فيحتله منظر التماثيل والرموز المقــدسة التي قيل إن خوفو وجدها ومع كل منها شرح بالمادة التي صنعت منها وارتفاعها وبالطبع اسم الإله الذي تمثله ولقبه .

تلك إذن محتويات اللوح الذي أحدث كثيراً من الجدل في عالم الآثار ، وأدى كثير من طلاب التاريخ إلى الخطأ بالنسبة لتاريخ «أبو الهول».

ولو استطعنا تصديق نقوشها لكان علينا الاعتراف لخوفو بالفضل في إصلاح أبو الهول » ودلك كما هو واضح بعد أن أتلفته الصاعقة ، وربما كان في هذه القصة في الوافع ذرة من الصدق وذلك أن ذيل فلنسوة النمس التي يرتديها «أبو الهول »لاشك معقود ، وهو ليس بالجزء الذي يمكن بحكم شكله و وضعه بتره إلا بضربة مباشرة من جسم ثقيل تدفعه فوة مرعبة ، وترى على ظهر «أبو الهول» في الواقع علامة تدل على هذا الكسر وعلى آثار الملاط القديم الذي أصلح به ، ويبلغ هذا الندب نحو أربعة أمتار بما يتفق وما سجل على اللوح من مقياس ، أما كسر الثلاثين سنتيمتراً الزائدة فلعله وقع بسهولة عند النهشيم الأخير لذيل قلنسوة النمس.

ومن المحتمل إذن أن بكون « أبو الهول » فد أصابه البرق وإن لم يكن أدنى دليل ببين أن هذا الحادث قد وقع في عهد خوفو .

<sup>(</sup>١) كما في لوح تحتمس الرابع حيث كان الاله يبلغ أوامره في صورة حلم .

على أن اللوح بأسره من حيث شكله وأسلوب النقش فيه وزخرفة ومحاكات الكتابة فيه للمخربشات التى فى المصلى الصغير بالمعبد ، إنما تشير جيعا إلى أنه من عمل الأسرة السادسة والعشرين . وأدمغ البراهين ضد تأريخها من الدولة القديمة ما أطلق من الاسمين «حورنا » و «حورم أخت » على «أبو الهول » ، فأنهما كما رأينا من قبل لم يظهرا قبل الأسرة الثامنة عشرة ، وكذلك ألقاب بعض الإلهة التى لم تستعمل فى هذا العصر المتقدم .

ويقرر مسبرو فى رأيه (١) أن لوح الإحصاء ليس وثيقة أصيلة أهداها خوفو بل نسيخة متأخرة أو لعله تزييف اصطنع بعد موت خوفو بزمن طويل لمساندة ادعاء كاذب ابتدعته الكهنة المحليون . وكان معبد إزيس قد أعيد بناؤه حيث وجد فى عهد الأسرة الحادية والعشرين على يد الملك التانيسي « باسبخانو » ولا بد أن تمكون اللوحة قد نقشت أو رممت فى عهد هذا الملك أو فى عهد أحد الفراعنة الأثيوبيين . أما إذا كانت نسيخة لأثر مال فلعلها احتفظت بتنسيق الأصل . وجائز جداً ، كما يقول مسبرو ، أن يكون هذا اللوح نسخة من وثيقة أقدم ، وقد كان معروفاً وجود مثل هذه النسخ ، ومع ذلك فلو كان دلك كذلك فلا سبيل إلى إرجاعها إلى العهد الذي تزعم ، أي إلى عهد خوفو وذلك لما رأينا من أسباب .

أما أهم جزء في نقوش هذا اللوح فهو ما روى عن الصاعقة ، ويبدو أنه يتسم بالصدق وقد بهمنا أن نعرف في عهد أى ملك وقعت هذه الظاهرة فعلا ، كذلك فان الحديث عن جيزة أصابها البرق هام أيضاً ، وذلك لوجود جيزة مشابهة معمرة ما تزال مورقة ، إلى الجنوب قليلا من أبوالهول» ، وهذا الشجر يعيش عادة دهراً طويلا كما يقال إن النوع الحالي أقدم من شجرة العذراء الشهيرة بالمطرية وفدر لها نحو ألني سنة ولذلك فليس يبعد أن تمكون الشجرة التي في الجيزة من نسل الشجرة التي ذكرت في النقش وكذلك فقد تكون هذه الفصيلة من الشجر هي التي أعطت الإلهة «حتجور» لقب سيدة الجيزة ، وهو الذي في ظله انتشرت عبادتها في هذه المنطقة وفي غيرها.

Maspero, «A Guide to Cairo Museum», (1910), p 65 : داجع (۱)

ولسنا نعرف لسوء الحظ أسماء ملوك العصر الصاوى الذين رمموا المعبد رإن بدا مفتاحان نقدمهما : أحدها جزء من تمثال جرانيتي للملك بساتيك الثاني (سهه ق . م) عثر عليه في الجيزة وهو الآن في متحف برلين وقد نقش عليه : بسماتيك (الثاني) عاش أبدياً «محبوب سكر ـــ أوزير رب روستاو».

ويبدو إن دلك إنما يصله بأماكن العبادة المترابطة فى جبانة الجيزة . أما المفتاح الآخر فتمثال لأبو الهول من الحجر الجيرى نقش عليه اسم « واح ـ اب ـ دع » (حفرت) الذى جاء ذكره فى الكتاب المقدس أو الملك «إبريس» كما ذكره هيردوت ( ٨٨٥ ـ ٩٦٥ ق . م ) وقد عثر عليه فى حفائرنا بالقرب من أبو الهول العظيم . وكان « واح ـ اب ـ رع » كما ذكر هيردوت قاسياً عباً للانتقام مكروها بين رعيته الذين انتهى بهم الأمر إلى القيام بثورة مظفرة عليه ، وقد عامل قائد هذه الثورة « أماسيس » الملك « واح ـ اب ـ رع » بشرف وحكم الملكان البلاد معاً مدة من الزمن (١) .

وفى العصر الفارسى ( ٥٢٥ — ٣٣٧ ق . م ) لم نعد نسمع عن « أبو الهول » إلا قليلا ، بل لقد سكت ذلك الثرثار العجوز هيردوت عن ذلك الموضوع و لم يكن محتملا يومئذ أن يكون مطموراً بالرمال تماماً فى أيامه إذ كان لا يزال محتفظاً بكهته ، ولمكن الظاهر أنه لم يعد فى نظر التراجمة الذين صحبوا هيردوت ذات أهمية كبيرة ، إذ واضح أنه لم ير هذا الأنر .

وبما يؤسف له أن أبا التاريخ قد سكت عن هذا الموضوع فلقد كان شيقاً أن سرف رأيه فى ذلك الأثر الفريد وماكان عساه أن يروى من قصة أو ملحه أو غير ذلك عنه .

وكانت عبادة إزيس سيدة الأهرام كما كانت شعائر ملولته الأسرة الرابعة متصلة فى ذلك الزمان وذلك كما يمكن إثباته من لوح عثر عليه بالسرابيوم بمنف، وهى مؤرخة بالسنة الرابعة من حكم «دارا» ملك الفرس، أهداها رجل يسمى

« بسماتيك ـ منخ » كان يشغل وظائف كاهن «أوزيس ـ أبيس» (١) الإله العظيم ، وإيزيس سيد الهرم وكان خوفو ، ددوع ، خفرع ، وكاهن حورم أخت ، وكان ابنه يشغل كذلك وظائف مشابهة (١) . وقد كان في الوقت الذي نقش فيه هذا اللوح نهضة عظيمة لعبادة العجل أبيس في منف ، وربما قدس هذا العجل كذلك في منطقة الجيزة في العهد الصاوى وما بعده على أقل تقدير وذلك مما يستخلص من ظهور صورته بين الآلهة الأخرى على لوح الإحصاء وقد عثرنا كذلك على تمثال صغير من البرونز للعجل أبيس في بقعة قريبة جداً من أبو الهول .

ويبدو أن ألقاب المكاهن « بسمانيك منخ » فد كتيت بنفس الطريقة التي كتب بها المخربشات في معبد إيزيس ، وكان يتولي وظائف كاهن المعبودات إيزيس ، وحورم أخت وأوزير وأهرام الملوك -- كما هو طاهر -- فرد واحد في المعتاد ويدل هذا على أن هذه الشعائر المختلفة قد اندمجت في ما تكاد تسميه ويدل المجيزة » .

وفى نهاية العصر الصاوى ومن بعده فى عهد البطالمة أوشكت أماكن العبادة هذه أن تكون « معارض » كما هى اليوم ، وأخشى أن يكون الكهنة قد صاروا فى اعتبار الناس أقرب إلى التراجمة بالمعنى الدنيوى منهم إلى الهداة بالمعنى الروحمى .

وسجل وجمود « نخت حور حب » أول ملوك الأسرة الثلاثين ( حوالى ٢٣٧ ق. م ) بالجيزة على إناء صغير من القاشاني عثر عليه المسيو باريز ، ثم لم يخرج لى النور نقش آخر لهذا الملك هناك ولكنه عرف بأنه كان قد أنشأ عمدداً من الآثار الهامة في منف وهليو بوليس ولعله في إحدى زياراته لهاتين المدينتين قد انتهز الفرصة لأداء الحج التقليدي إلى «أبو الهول».

وفى العصر الإغريق الرومانى أصبح أبو الهول وما جاوره من الآثار مسكزاً سياحياً حقيقياً ، شبها جداً بما هو عليه اليوم إلا من مسحة من الشعور الدينى كانت دافعاً إلى أداء الزيارة.

<sup>(</sup>١) سنونة أوزيريس بالعجل المقدس أبيس كما عبد في منف .

chassinat, «Rec. Trav» vol XXII, p 178 : داجع (۲)

و ثقد أصبحت هـذه الآثار قديمة حقاً بحيث تعتبر آثاراً قديمة ، والواقع إن أمداً بعيداً من السنين قد صار يفصل عصر بناة الأهرام عن العصر الإغريق الروماني بأكثر مما يفصل بين العصر الإغريق الروماني وعصرنا الحالي .

وتحت الحكم الروماني كان أبو الهول يتمتع بشهرة واسعة ، فزاره بعض أباطرة الرومان الذين توجهوا بزيارتهم من ناحية عن حب الاستطلاع ومن ناحية أخرى عن رغبة في الظهور أمام المصريين بمظهر المحافظ على التقاليد الفرعونية وذلك لأغراض سياسية بطبيعة الحال .

أما أباطرة الرومان الذين مثلوا على الآثار بالأوضاع التقليدية ، مرتدين اللباس الفرعونى التقليدي ، حاملين الألقاب التقليدية ، مكان عليهم أداء الإجلال إلى «أبو الهول» بالأسلوب التقليدي .

وكان سينموس سفروس ( ١٩٣ -- ٢١١ ميلادية ) من بين زوار المنطقة البارزين وقيل إنه أقام مذبحاً على السلم الذي كان أمام « أبو الهول » .

وقد ترك كثير من زوار هذا العصر ملوكا وغير ملوك سجلات عن وجودهم عند «أبو الهول» في شكل آثار وألواح أو مخر بشات كما أهدوا تماثيل منذورة كثيرة عادت الأسود فيها تارة أخرى إلى الظهور مع ظهور تماثيل «أبو الهول» والصقور كذلك . على أن من الحير لنقوش هؤلاء الزوار المتأخرين التي تؤلف صورة بليغة للعصر الذي كتبت فيه — أن تترك لتحوى قصتها بنفسها . وقد وجد النقش الآتي على قطعة من الحجر كشف عنها باريز في أثناء حفائره عند «أبو الهول» وهو سجل بسيط لأسرة بسيطة جاء فيه .

« فربان « أراجايوس » وزوجه وأطفالها » وهى تذكو كما نرى اليوم من رحلات النزهة البيتية للأسرة عند « أبو الهول » فى يوم من أيام العطلة العامة .

و نقش آخر لم يتم من نفس المصدر يقول : « تعبد دسكوروس قاطع الأحجار و أولاده و . . . . . . » ولم تحفر بقية النقش أبدأ على الرغم من مهنة صاحبه .

على أن بعص الزوار فد وقعوا نقوشهم إما على «أبوالهول» نفسه أوعلى حجر منفصل يوضع إلى جواره. وتمتاز هذه النقوش غالباً بطابع فيه مزيد من الطموح

بالنسبة لما أوردنا من قبل ، مكانت تتخذ أحيانا شكل القصائد القصيرة التي يحاول فيها أصحابها النعبير عن إعجابهم ، غير أن أكثر ما نجا منها لسو. حظنا قد وصل إلينا مهشها ، ولدينا قصيدة من هذا النوع حفظت سليمة بعض الشيء ، نقشت على أحد المخالب الأمامية من الكف الأيسر لأبو الهول وهي الآن في باريس ، ونشره لترون (1) .

ولدينا النصف الأخير بأسره من إحدى هذه القصائد ، وصل إلينا بطريقة غريبة جداً ، فقد كان جزء منها في متحف فينا منذ أكثر من مائة عام ، و نشر للمرة الأخرى عام ١٨٢٩ ولم يكن أحد يدرى من أين أتى إلا أنه اشترى في مصر حين كان «كافليا» يقوم بحفائره هناك بالقرب من «أبو الهول» . مم كان منذ سنوات إن وجد باريز قطعة أخرى منقوشة من الحجر الجيرى بالقرب من «أبو الهول» ، واكتشف أحد عظام المختصين النمسويين أنها مكملة للقطعة التى في فينا ، أما القصيدة فهامة جداً فأنها تصور أمام أعيننا رؤى من الأعياد والمآدب المرحة التى كانت نقام عند «أبو الهول» والتي كانت تستمر أحيانا طوال الليل وما أشبه هذا بيومنا ، إذ تغرى ليلة قراء فريقاً من المتزهين بمنطقة «أبو الهول» وإذا بسكون الصحراء يتمزق تارة أخرى بأصوات الضحك والغناء حيث يهيم العشاق من الشباب يداً في يد حول الأهرام . وفها يلى ترجمة الجزء الذي نجا من هذه القصيدة :

. . . . . . . . . . وقد هلكوا أيضا تلك جدران طيبة التي أقامتها الملهمات ولكن الجدار الذي لى لا يخشى الحرب قانهما لا تعرف تخريمب العدو ولا النحيب بل تنعم دائما بالأعياد والمآدب وجوقاب الشباب الذي يتجمع من كل مكان فنستمتع بالناي ، لا بأ بواق الحروب

Letronne, «Greek and Latin Juscriptions. : داجع (۱)

« وإنما الدم الذي يروى الأرض لمن الأضاحي من الثيران لا من المطعون من حلوق الرحال إن زينتنا من ملابس العيد لا من دروع القتال ولا تقبض أيدينا على السيوف وإنما على كأس الأخوة في المأدية وفي طوال الليل حين تحترق الأضاحي إذ تنشد الأهازيج لحرماخيس ورؤوسنا مزينة بالأكاليل ».

وإن تلك القطعة بما فيها خاصة من روعة أخاذة فى البيتين الأخيرين لهى إحدى الدر المتلألئة التى تشع كالنجوم فى ظلام الماضى بل وتملؤنا أسى على ما ضاع منا من هذه السكلتوز إلى الأبد.

وكان أبو الهول والسور المحيط به كذلك في اعتبار الناس من الأماكن ذات الشرف المخصوص حيث كانت الألواح تنصب أحياناً حتى يراها ويقرؤها أكبر عدد ممكن من الناس ولم يكن ضروريا أن تحمل تلك الألواح نقوشاً تنتمى إلى أبو الهول » فلقد أمدتنا الحفائر الحديثة بطائفة من أمثلة هذا النوع من الآثار ، وهناك الآن لوح بمتحف القاهرة بحمل قراراً لسكان بوصير وهي قرية كانت المقرب من أهرام الجيزة (وهي ليست بوصير القديمة التي تقع بالقرب من منف) . وكانت في دلك الوقت تؤلف جزءاً من مقاطعة « لتوبوليس » ١١ ، ويعبر هذا المنشور عن شكر أهالي قرية بوصير نحو بوميوس سابينوس الذي كان يومئذ حاكم المقاطعة (حوالي ٢٢ — ٣٠ ميلادية) ، وقد شكره أهل القرية على طريقته السليمة التي أقام بها العدل والعناية التي بذله لصيانة الترع وسخائه نحو العال . كا ذكر أن اللوحة يحب أن تنصب في أبرز مكان في القرية أي على مقربة من أمرالنص باقامتها في أبرز مكان في القريد . . . وما عززه من العثور عليها على مقربة من «أبو الهول» ليبدو موحيا بأن « يوصير » وقربة زلة السهان الحالية إنما هما مكان واحد .

والظاهر أن أهل بوصير كانوا مغرمين باصدار القرارات. فلدينا مثل آخر صادر عن يوصير في ناريخ متأخر عن السابق إذ أبرم زمن الأمبراطور نيرون

<sup>(</sup>١) أوسيم الحاليه

( ٤٥ — ٨٨ ميلادية ) ، وكان كاللوح الذى ذكر آنفاً قد وجــد قريبا من «أ بو الهول» و إنسبقه بما تُه عام ١٩١٧ و تجرى الترجمة كما يلى:

« لحسن الحظ لما كان الأمبر اطور نيرون كلوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس العبقرى العالمي الطيب ، فضلا عما أضني من النعم على مصر قد أبدى عناية خاصة بمصالحها بارسال تيبريوس باييلوس إلينا حاكما ، ذلك الذي بفضل مكرماته وأعمال إحسانه قد فاض بكل شيء طيب ، فان مصر بما رأت من هبات النيل المتزايدة كل عام لتنعم بأكثر مما نعمت من قبل بفيضان الرب الوافر (أي النيل) . فلقد تبين حسناً لسكان قرية بوصير في مقاطعة لتوبوليس القاطنين قرب الأهرام ولكتبة القرية والمحليين منهم أن يقترعوا ويهدوا عموداً من حجر . . . . . وأن تحفظ صورته الإلهية . . . . . . عمود . . . . . بحروف مقدسة أنذكر إلى الأبد . . . . . لمجيئه إلى مقاطعتنا ، ولعبادته الشمس «حرماخس» ، المشرف والمخلص ، ولسروره بفخامة و . . . . . . . للأهرام .

أما ماقى النقش فمهم وإن بدا أنه يذكر بعض ما أمر به بايلوس من أعمال تتصل بأ بو الهول إذ صدمته كترة الرمال التي زحفت على الأثر .

ويقول النقش كذلك صراحة إن على اللوح أن ينصب قرب الإله العظيم « هليوس \_ حرماخس »

وقرار ثالث وجــده كذلك «كالحِليا » يحلد ذكرى ترميم الحائط المحيط بأ بو الهول وهو مؤرخ بعام ١٦٦ الميلاد وتجرى الترجمة كما يلي : ر

ران صورتك الهائلة من عمل الإلهة الخالدين . كى تبقى على المستوى للأراضى الحافلة بالحصيد لقد وضعوك وسط فجوتك كالجزيرة الصحرية التى ردت عنها الرمال و فد أقاموك جاراً للا هرام كى نراك ولست كأ و الهول طيبة الذى ذبحه أوديب

ولكن كالخادم المقدس « لليتو (١) » الربانية الذى يحرس أوزير الطيب المأسوف عليه الهادى المقدس لأرض مصر ».

أما الباق فمن النهشم بحيث لا يترجم و لكنه مذيل باسم المؤلف و هو « أريان » .

و بسقوط سلطان الرومان في مصر، هوى «أبو الهول» في غياهب الإهمال والنسيان أما السافي أبداً من الرمال التي لم تعد يكبحها أو امر الملوك فقد طفقت تغرقه شيئاً فشيئاً ، إلا على الرأس فوق سطح الأرض الذي أصبح فريسة للعوامل الجوية والتعصب الديني ، ومع ذلك ومع الإهمال والإعراض الذي كان فيه ، فلقد ظل أبو الهول على من اولة تأثيره القوى في عقول الذين ينظرون إليه ، ولقد خفظ لنا الكثير من التكهنات عن أصله رطبيعته ، في كتابات المؤرخين العرب ، على حين صار الكثير من التكهنات عن أصله رطبيعته ، في كتابات المؤرخين العرب ، على حين صار السمه الأصيل تعبيراً شائعاً يرادف اللغز في كل لغات العالم المتمدين تقريباً .

والآن لقد عادت الرمال فانقشعت تارة أخرى وإذا «بأ بو الهول» الذى احتفظ بسره حتى عن عظام الفاتحين من الأسرة الثامنة عشرة ، يستنطق بأمر العلم ، فإنا نحن المحدثين لنى موفف فريد يعلمنا عن « أبو الهول » أكثر مما يعرفة حتى ذلك العبقرى الذى صوره ، ألسنا نراه كما كان وكما أسبح عليه ? .

على أن هناك من يسمون بأصحاب الأرواح الشاعرية الذين يندبون الكشف عن «أبو الهول» مدعين أنه كان أكثر خيالا وأشد بهجة عندما كان دميناً فى الرمال ، ويبدو لى أن هؤلاء قوم نرى لهم الجهل نعيا ، فليس أسهل لفهم الماضى من كون الأثر برمته واضحاً أمامنا ، وأن نرى الشواهد الثابتة فى أيدينا ، ومن المحقق أن فى حقائق التاريخ من الحيال ما هو أكثر مما فى أطلال تغمرها الرمال .

دع الشاعريزور «أبو الهول» الآن ودعه يدرس تاريخه ، ومن المحقق أن خياله سوف يبعث في الحال روعة تروعه حجاج الملوك وجلالها ، ولسوف يسمع الخبب

<sup>(</sup>۱) لبتو أم الآله أبولو عند اليونان . والخرافة الخاصة بهده الآلهة تنحصر في انها كانت تخرج من الظلام الى النور ومن النورالي الظلام ومن هنا جاءت عباره : خادم مقدس الآلهة ليتو أي خادم لآله الشمس .

من حوافر خيلهم وهى تنطلق عبر الصحراء من وراء الطريدة الهاربة ، وسوف يسعده ظفرهم ، وينعى عليهم صراعهم وتنافسهم ، ولسوف يشهد حفلاتهم الدينية ، ويستمع إلى صلوات الحجاج الذين أقبلوا يدعون الإله أن يهب لهم رغباتهم البشرية . وهناك سوف ينصت إلى صدى الأغانى التي كان المحتفلون المكللون ينشدون طول ليل لا ينتهى وذلك فى تلك العقيدة الوليدة التي تقول فى مثلها البالى « الحقيقة أغرب من الحيال » .

ثم دعنا نضيف فضلاعن ذلك أن هؤلاء الشعراء الذين أرادوا رؤية «أبوالهول» دائماً دفيناً حتى عنقه في الرمال ، إنما يقيمون رغبتهم ضد إرادة الإله نفسه ١١١١. ألم يسأل أبو الهول تحتمس الرابع أن يخلصه من الرمال التي تغمره ? ? فاذا علينا إذن نحن الأثربين المساكين أن نفعل ؟ ترانا نرضي «أبوالهول» أم نرضي الشعراء ؟ وإني لأظن أن الأفضل أن نسلك أنفسنا إلى جانب الإله والعلم و نترك الشعراء في أحلامهم و أجزانهم .

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٩/٨٨٦٧ I.S.B.N 977 - 01 - 6170 - 3

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

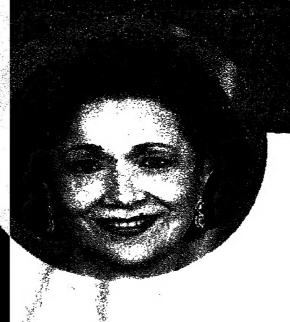

المعرفة حق لكل مواطن وليس للمعرفة سقف ولاحدود ولاموعد تبدأ عنده أو تنتهى إليه.. هكذا تراصل مكتبة الأسرة عامها السادس وتستمر في تقديم أزهار المعرفة للجميع. للطفلللشاب. للأسرة كلها. تجرية مصرفة خالصة يعم فيضها ويشع نورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة... وأنى لأرى ثمار هذه التجرية يانعة مزدهرة تشهد بأن مصركانت ومازالت وستظل وطن الفكر المتحرد والفن المبدع والحضارة المتجددة.

سمزان معلوك



مهجمهٔ الأسرة معام المراجم الأمال